# عظمة القرآن الكريم

وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة

مفهومٌ، وعظمةٌ، وتعظيمٌ، وأثرٌ، وتدبرٌ، وفضائلُ، وعلمٌ، وعملٌ، وتعاهدٌ، وآدابٌ وأخلاقٌ

تأليف الفقير إلى الله تعالى د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

المقدمة

## بسم الله الرحمز الرحيم

#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فهذه رسالة مختصرة في ((عظمة القرآن الكريم، وتعظيمه، وأثره في النفوس) بيّنت فيها بإيجاز: كل ما يحتاجه المسلم من معرفة كتاب الله تعالى، وعظمته، وتعظيمه، وصفاته، وتأثيره في النفوس، والأرواح، والقلوب، وفضائله، وفضائل قراءته، وتعلمه، وتعليمه، ومدارسته، وآداب تلاوته، وتدبّره، والعمل به، وفضل العاملين به، وأخلاقهم، والأمر بتعاهده، ومراجعته، وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، فها كان من صواب فمن الله الواحد المنّان، وما كان من خطأ أو تقصير:

المقدمة

فمنى ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله  $^{(1)}$ .

وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، رفع الله منزلته، وغفر له، وجزاه عني وعن المسلمين خيراً.

وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول:مفهوم القرآن العظيم. المبحث الثاني: القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان. المبحث الثالث: عظمة القرآن الكريم وصفاته. المبحث الرابع: تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع. المبحث الخامس: تدبر القرآن العظيم. المبحث السادس: فضل تلاوة القرآن اللفظية. المبحث السابع: فضل قراءة القرآن في الصلاة. المبحث الثامن: فضل تعلم القرآن وتعليمه، ومدارسته. المبحث التاسع: فضل حافظ القرآن العامل به. المبحث العاشر:فضائل سور معينة مخصصة. المبحث الحادي عشر: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله. المبحث الثاني عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته. المبحث الثالث عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم. المبحث الرابع عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن: المبحث الخامس عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن. المبحث السادس عشر: أخلاق معلم القرآن.

<sup>(</sup>۱) اقتداء بها قاله عبد الله بن مسعود  $\mathbf{t}$ . أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقاً حتى مات، برقم ۲۱۱٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ۲/ ۳۹۷، وانظر: كتاب الروح، لابن القيم، ص  $\mathfrak{m}$ .

المقدمة

والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مباركاً، نافعاً، خالصاً لوجهه الكريم، مقرّباً لمؤلفه، وقارئه، وناشره من الفردوس الأعلى، أعلى جنات النعيم،، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به كلّ من انتهى إليه؛ إنه سميع مجيب، قريب، خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، و الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم، وبارك على خيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أبو عبد الرحمن سعيد بن علي بن وهف القحطاني

حرر بعد ظهر يوم الأربعاء ١٩/٦/٦٢٨هـ.

### المبحث الأول: مفهوم القرآن العظيم

القرآن كلام الله: حروفه، ومعانيه، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو المعجزة العُظمى، المتعبّد بتلاوته، المبدوء في المصحف بفاتحة الكتاب المختوم بسورة الناس، تكلم الله به، وسمعه جبريل من الله تعالى، وسمعه محمد رسول الله ٢ من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد ٢ قال الله تعالى: [ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِين \* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِين \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِين \* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِين ] (١).

# # #

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء، الآيات: ۱۹۲ -۱۹۵.

### المبحث الثاني: القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان

القرآن أنزله الله تعالى في شهر رمضان، كما قال U: [ شَهْرُ رَمَضَانَ النَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ النَّهُدَى وَالْفُرْقَانِ ] (١) وكان هذا الإنزال في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما قال سبحانه وتعالى: [ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ] (٢)، وقال U: [ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ] (١)،

ولأهمية هذا القرآن العظيم والاهتهام به في رمضان وغيره، فقد كان النبي ٢ يعرضه على جبريل في كل عام مرة في شهر رمضان، وعرضه في العام الذي توفي فيه مرتين (٤).

وهذا يؤكد الأهمية العظمى بالقرآن في رمضان وفي غيره.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القدر، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب فضائل القرآن ، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ، برقم ٤٩٩٧، ورقم ٤٩٩٨.

### المبحث الثالث: عظمة القرآن الكريم وصفاته

له صفات عظيمة يعجز البشر عن حصر ها، ولكن منها الصفات الآتية:

- ١- كتاب عام للعالمين: [ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِيَكُونَ لِيَكُونَ لِيَكُونَ لِيعَالِينَ نَذِيرًا ] (١).
- العجزة العظمى، الذي تحدّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو سورة واحدة، فعجزوا مجتمعين ومتفرقين عن الإتيان بشيء من ذلك، قال الله لا: [ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا] (٢)، وقوله بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا]
   تعالى: [ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَل لا الله يُؤْمِنُون \* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِين ]
   مَادِقِين ] (٣)، وبعد هذا التحدي عجزوا أن يأتوا بمثله، فمد هم في الحبل وتحدّاهم بعشر سور مثله: [ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ الله إِن كُنتُمْ صَادِقِين ]
   مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله إِن كُنتُمْ صَادِقِين ]
   فعجزوا، فأرخى لهم في الحبل، وتحدّاهم بسورة مثله، قال الله تعالى: [أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله إِن كُنتُمْ صَادِقِين ]
   يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله إِن كُنتُمْ مَن دُونِ الله إِن كُنتُمْ مَا يُولُونَ الله إِن كُنتُهُ يَعْمُونَ الله إِن كُنتُمْ مَن دُونِ الله إِن كُنتُ مُ مَا يُولُونَ الله إِن كُنتُمْ مَا يَوْلُ اللهِ الله إِن كُنتُهُ الْمُؤْلُونَ الله إِن كُنتُمْ مَا يُونِ الله إِن كُنتُمْ مَا يَرَاهُ وَالْمُؤْلُونَ الله إِنْ كُنتُمْ مَا يُونِ الله إِن كُنتُمْ مَا يَالْمُونَ الله إِنْ كُنتُونَ الله إِنْ كُنتُهُمْ الْمِنْ الْمِنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١ ) سورة الفرقان، الآية: ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور، الآيتان: ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ١٣.

### صَادِقِين] (۱).

وقد سمع هذا التحدِّي من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام، ولم يتقدم أحد على أن يأتي بسورة مثله من حين بعث النبي ٢ إلى هذا اليوم (٢) وإلى قيام الساعة، والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه مائة وأربع عشرة سورة، وقد وقع التحدي بسورة واحدة، وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر، وهي ثلاث آيات قصار، والقرآن يزيد بالاتفاق على ستة آلاف آية ومائتي آية، ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على ترتيب كلماتها له حكم السورة الواحدة، ويقع بذلك التحدي والإعجاز؛ ولهذا كان القرآن يُغني عن جميع المعجزات الحسية والمعنوية؛ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإعجازه في وجوه كثيرة: الإعجاز البلاغي والبياني، والإخبار عن الغيوب بأنواعها، والإعجاز التشريعي، والإعجاز التشريعي، والإعجاز العلمي الحديث؛ ولهذا قال النبي ٢: ((ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنها كان الذي أُتيته وحياً أوحاه الله إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة))(٢).

<sup>(</sup>۱ ) سورة يونس، الآية: ۳۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، ١١/٤- ٧٧، والبداية والنهاية لابن كثر، ١/٥٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، برقم ٤٩٨١، ومسلم، كتاب الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد ٢ إلى جميع الناس، برقم ١٥٢.

- ٣- هدى للمتقين: [الم \* ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِين ] (١).
- ٤- هدى للناس جميعاً: [ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لَلنَّاس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ النُّهُدَى وَالْفُرْقَانِ ] (٢).
- ٥- يهدي للتي هي أقوم: [إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِجَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا \* وأَنَّ اللَّهُمْ عَذَابًا أَلِيًا ] (٣). الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا ] (٣).
- ٦- روحٌ وحياةٌ: [ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي
   مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإيهَانُ ] (١٠).
- ٧- نور: يهدي به الله من يشاء من عباده: [وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُ دِي بِهِ مَنْ نَشَاء من عباده: [وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُ دِي بِهِ مَنْ نَشَاء من عباده: وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُ دِنَا] (٥) ، [ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا \* فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِالله وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ نُورًا مُّبِينًا \* فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِالله وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ] (١).
  - ٨- فرقان: [تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا] (٧).
- ٩- شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين: [ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ

 <sup>(</sup>١) سورة النقرة، الآية: ١ - ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآيتان: ٩ - ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآيتان: ١٧٤ - ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان، الآية: ١.

جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمِّا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ] (١)، [ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِينَ إَلاَّ خَسَارًا ] (١) ، [ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِينَ إَلاَّ خَسَارًا ] (١) ، [ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ وَشِفَاء وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيد ] (٣).

١٠- القرآن تبيانٌ لكل شيء: [ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين ] (١٠).

١١ - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: [وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز \* لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مِّنْ حَكِيم حَمِيد ] (٥).

١٢ - تكفَّل الله بحفظه: [ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ] (٦).

١٣ - كتابٌ واضحٌ مبين: [قَدْ جَاءكُم مِّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِين \* يَهْدِي بِهِ الله مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِهِ الله مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِهِ الله مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ] (٧).

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٨٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة فصلت، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، الآية: ١٦.

- ١٤ أُحْكِمَتْ آياته: [الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيم خَبِير ] (١).
- ٥١- فُصِّلت آياته: [ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُون \* بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُون ] (٢).
- ١٦ تذكرةٌ لمن يخشى: [ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى \* إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّنَ الْعُلَى الْعُلَى عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى \* إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّن يَخْشَى \* تَنزيلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ] (٣).
- ١٧ ما تَنَزَّلت به الشياطين: [وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِين \* وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ
   وَمَا يَسْتَطِيعُون \* إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْع لَمَعْزُ ولُون ] (٤).
- ١٨ آياتٌ بيِّناتٌ في صدور أهل العلم: [ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الْعَلْمَ ] (٥). الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ] (٥).
- ١٩ ذِكْرٌ وقرآنٌ مبين: [ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِين \* لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرين ] (٦).
- ٠٠- أحسن الحديث: [ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله مِنْهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله فَيَا لَهُ مِنْ هَاد ] (٧). ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ الله فَهَا لَهُ مِنْ هَاد ] (٧).

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) فصلت، الآيات: ٢- ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآيات: ٢ - ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، الآيات: ٢٠٩ - ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٦) سورة يس، الآيتان: ٦٩ -٧٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

### ٢١ - عليٌّ حكيم: [وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيم] (١).

- ٢٢ بصائرُ للناس: [هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُون] (٢).
  - ٢٣ قرآنٌ مجيدٌ: [ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد ] (٣ (.
- ٢٤- قرآنٌ كريمٌ: [ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٍ \* فِي كِتَابٍ مَّكْنُون \* لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون \* تنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَينِ ] (٤).
- ٥٢ لو أنزله الله على الجبال لخشعت، وتصدَّعت من خشيته تعالى: [ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ الله وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون ] (٥).
- ٢٦- يهدي إلى الحقِّ وإلى طريقِ مستقيم، ومصدِّقٌ لما بين يديه: [ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لَمِّا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم ] (٦).
- ٧٧ يَهدي إلى الرُّشُد: [َإِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ] (٧). ٢٨ في لوح معفوظ: [بَلْ هُوَ قُرْآنٌ عَجِيد \* في لوَحْ يَخْفُوظ ] (١).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة ق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، الآيات: ٧٧- ٨٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر، الآية: الحشر: ٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحقاف، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الجن، الآيتان: ١-٢.

٢٩ - القرآن وصيَّة رسول الله ٢، فقد أوصى به في عدة أحاديث منها
 الأحاديث الآتية:

الحديث الأول: حديث عبد الله بن أبي أوفى نمئل: هل أوصى رسول لله ٢ ؛ قال: ((أوصى بكتاب الله U))(٢).

والمراد بالوصية بكتاب الله:حفظه حِسَّاً ومعنى، فيُكرم، ويُصان،ويُتَبع ما فيه، فَيُعمل بأوامره،ويجتنب نواهيه، ويدوام على تلاوته، وتعلَّمه، وتعليمه، ونحو ذلك<sup>(٣)</sup>.

الحديث الثاني: حديث جابر t في صفة حجة النبي ، وفيه أن النبي تا قال في خطبته في عرفات: ((...وقد تركت فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم تُسألون عني فهاذا أنتم قائلون؟)) قالوا: نشهد أنك قد بلغت، وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السهاء وينكتها إلى الناس: ((اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد...))(3).

الحديث الثالث: حديث ابن عباس رضوالله عباس رضوال الله ٢ خطب الناس في حجة الوداع فقال: ((إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يُطاع فيها سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا، إني قد

(١) سورة البروج، الآيتان: ٢١ - ٢٢.

<sup>=</sup> 

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم ٢٧٤٠، ومسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، برقم ١٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، لابن حجر، ٩/٦٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ٢، برقم ١٢١٨.

 $\stackrel{\smile}{0}$ تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه… $))^{(1)}$ .

الحديث الرابع: حديث زيد بن أرقم t أن النبي r قال لهم في غدير خم [بين مكة والمدينة] (۱)، وفيه: ((... وأنا تارك فيكم ثقلين: أولها كتاب الله فيه الهدى والنور [هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به))، فحث على كتاب الله، ورغّب فيه ...) (۱).

الحديث الخامس: حديث أبي ذر t ، قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: ((أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كلّه))، (قلت: يا رسول الله زدني، قال: ((عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نورٌ لك في الأرض وذخرٌ لك في السماء))(3).

فقد جاءت هذه الأحاديث تدل على أن رسول الله ٢ أوصى بكتاب الله تعالى في عِدَّةِ مواقف: في خطبة عرفات، وفي خطبة أيام منى، وفي خطبته في غدير خم بين مكة والمدينة، وعند موته ٢، وهذا يدل على أهمية كتاب الله U.

<sup>(</sup>١) الحاكم، ٩٣/١، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١ المحاديث الصحيحة، برقم ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) اسم لفيضة على ثلاثة أميال من الجحفة،غدير يقال له: غدير خم. [شرح النووي على صحيح مسلم].

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب فضائل الصحابة  $oldsymbol{y}$  ، باب من فضائل على بن أبي طالب  $oldsymbol{t}$  ، برقم ٢٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) ابن حبان في صحيحه مطولاً، برقم ٣٦١، ٧٨/٢، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ١٦٤/٢، برقم ١٤٢٢.

•٣- والقرآن العظيم: من ابتغى الهُدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تتشعّب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يملّه الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الردّ، ولا تنقضي عجائبه، من عَلِم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أُجِر، ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيم (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: الترمذي، برقم ٢٩٠٦، وكل ما جاء في هذا الأثر فمعناه صحيح حتى ولو لم يأتِ في حديث، لكن المعنى تدل عليه عموم الأدلة من الكتاب والسنة.

### المبحث الرابع: تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع:

النوع الأول: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم

القرآن العظيم مُؤثِّر في القلوب والنفوس والأرواح؛ لأنه كلام العليم الخبير بها يصلح هذه القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة، ومن هذا التأثير ما يأتي:

- ١- تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول، قال الله تعالى:
   [ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينِ ] (١).
- الذين أوتوا العلم من قبله يتأثّرون به، قال الله تعالى: [ قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاَّذْقَانِ سُجَّدًا \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمُفْعُولا \* وَيَغْرُلُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ] (٢).
- الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرُّوا سُجَّداً وبُكِيّاُ: قال تعالى: [ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذَرِّيَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِكَنْ هَدَيْنَا وَرُحَيَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ] (٣).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآيات: ١٠٧ - ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٥٨.

- علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان، قال تعالى: [ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُون ] (۱).
- ٥- المُؤمنون الصادقون في إيهانهم، الخائفون من ربهم تقشَعِرُّ جلودهم عند قراءة القرآن، قال سبحانه: [ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ الله فَهَا لَهُ مِنْ هَاد ] (٢).
- الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله، قال U: [ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ الْمَثُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُون ] (ت). فعن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه أخبره أنه لم يكن فاسِقُون ] (ت). فعن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين (٤). النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كها جاء ذلك في سنة النبي ٢: وجاءت الأحاديث تدل على خشوع النبي ٢ وتأثّره بقراءة القرآن وجاءت الأحاديث تدل على خشوع النبي ٢ وتأثّره بقراءة القرآن

<sup>(</sup>۱) سورة الأنفال، الآيتان: ۲ - ۳.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، برقم ٢٩١٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣٦٩/٣.

الكريم ومن ذلك:

۱- أَمَرَ النبيُّ اَن يُقرأ عليه القرآن فبكى، فعن عبد الله بن مسعود الله قال: قال إلى رسول الله الزراقرأ عليَّ القرآن))، قال: فقلت: يا رسول الله القرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: ((إني أشتهي أن أسمعه من غيري))، وفي لفظ للبخاري: ((فإني أحب أن أسمعه من غيري))، فقرأت عليه النساء حتى إذا بلغت: [ فكيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيدًا ] (۱)، وفي لفظ للبخاري: ((فقال حسبك الآن))، فرفعت رأسي، أو غمزني رجلٌ فرفعت رأسي، فرأيت دموعه تسيل))، وفي لفظ للبخاري: ((فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان))).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، باب [ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوَ لاء شَهِيدًا]، برقم ٤٥٨٦، وكتاب فضائل القرآن، باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره، برقم ٤٠٠٥، وباب قول المقرئ للقارئ: حسبك، برقم ٥٠٠٥، وباب البكاء عند قراءة القرآن، برقم م٥٠٥، ورقم ٥٠٠٥، مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر، برقم ٥٠٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة، الآية: ١.

قال: فبكي (١).

"- وعن عائشة رضوالله في حديث طويل ذكرت فيه صلاة النبي " بالليل وأنه بكى مرات، قالت: ((فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي، قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((أفلا أكون عبداً شكوراً؛ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها [ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ...] (٢) الآية كلها(٣).

٤-عن عبد الله بن عمرو رضياله عهدا: أن النبي ٢ تلا قول الله U في إبراهيم: [رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي] (٤) إبراهيم: [رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي اللهِ مَا الآية، وقال عيسى U: [إن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيزُ النَّحَكِيم] (٥) الآية. فرفع يديه وقال: ((اللهم أمتي فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ النَّحَكِيم] (١) الآية. فرفع يديه وقال: ((اللهم أمتي أمتي))، وبكى فقال الله U: ((يا جبريل اذهب إلى محمد وربُّك أعلم فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل U فسأله، فأخبره رسول الله ٢ بها قال

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن حبان في صحيحه، برقم ٦٢٠، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: ((إسناده صحيح على شرط مسلم))، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٨٦: ((وهذا إسناد جيد)).

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ١١٨.

وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك و لا نسوؤك))(١).

٥-وعن أبي ذر t ،قال:قام النبي ٢ بآية حتى أصبح يردِّدها،والآية: [إِن تُعَفِّرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَلَكُن بَعْنَاهُ حتى تهملان،ويسمع لصدره أزيز،وكان بكاؤه:تارة رحمة للميت،وتارة خوفاً على أمَّتِهِ وشفقة عليها،وتارة خشيةً للله تعالى،وتارة عند سماع القرآن،وهو بكاءُ اشتياقٍ ومحبةٍ وإجلالِ (٤) (٥).

النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس كما جاء في الآثار عن السلف الصالح:

١- ثبت عن جبير بن مطعم t: أنه قال: سمعت النبي r يقرأ في المغرب بالطُّور، فلمَّا بلغ هذه الآية: [ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون \* أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِنُون \* أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي ٢ لأمنه، وبكائه شفقة عليهم، برقم ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: النسائي، كتاب الافتتاح، باب ترديد الآية، برقم ١٠١٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، برقم ١٣٥٠، وأحمد، ٢٤١/١، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة، ٢٤٢/١، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد لابن القيم، ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) وانظر المواضيع التي بكى فيها رسول الله ٢ في كتاب رحمة للعالمين للمؤلف، ص٨٦- ٩٣، فقد جمعت مما صح من بكائه ٢ ستة عشر موضعاً وغيرها كثير.

الْمُصَيْطِرُون ] (١) كاد قلبي أن يطير [وذلك] أول ما وقر الإيمان في قلبي) (٢). وهذا من أعظم البراهين على تأثير القرآن في القلوب.

٢- ذُكِر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t أنه صلى بالجماعة صلاة الصبح، فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته، وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاء، فيدل على تكريره منه، وفي رواية أنه بكى حتى سُمِعَ بكاؤه من وراء الصفوف<sup>(٣)</sup>.

٣-وذُكِر أنه قدم أُناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق t، فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق t: ((هكذا كنَّا))(١).

٤ - وذُكِرَ عن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك (٥) البالي من الدموع (٦).

والذي جعل النبي ٢ يبكي من خشية الله تعالى، هو علمه بالله تعالى، والذي جعل النبي وأسمائه، وصفاته، وعظمته، وعلمه بها أخبر الله به من أمور الآخرة؛ ولهذا

<sup>(</sup>۱) سورة الطور، الآيات: ۳۵- ۳۷.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، سورة الطور، بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف، برقم ٤٠٥٤، وما بين المعقوفين من الطرف رقم ٤٠٢٣ من كتاب المغازي، وأخرجه مسلم، بنحوه، كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح، برقم ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، ص٦٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٦٩.

<sup>(</sup>٥) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم، [التبيان للنووي، ص١٦٨].

<sup>(</sup>٦) ذكره الإمام النووى التبيان في آداب حملة القرآن، ص٦٩.

كان أبو هريرة t يقول:قال رسول الله :((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً))،وفي لفظ:قال:قال أبو القاسم :((والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً))(۱). وعن أنس t قال: قال النبي ت: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً))(٢). قليلاً ولبكيتم كثيراً))(٢).

وعن أبي ذر t في حديث طويل عن النبي r وفيه قوله r: (... والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفُرُشات، ولخرجتم إلى الصُّعُداتِ تجأرون إلى الله...))(٢).

وهكذا أصحابه y وأتباعهم بإحسان: علمهم بالله تعالى وبها أخبر به عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى ويتأثرون بكلامه U.

###

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الرقاق، باب قوله ۲: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً))، برقم ٦٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ٢: ((لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً))، برقم ٦٤٨٦، وأطرافه في البخاري، ٩٣ ذكرت هناك، ومسلم كتاب الفضائل، باب توقيره، ٢ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، برقم ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، برقم ٤١٩٠، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٣٦٨/٣، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٧٢٢.

#### المبحث الخامس: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح

لا شك أن تدبُّر القرآن الكريم هو العلاج الأعظم للقلوب، والحث على التدبر جاء على أنواع:

النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر:

ا - قال الله تعالى: [ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ] (١)، فقد أمر الله تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمّل في معانيه، وتحديد الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك؛ فإن تدبر كتاب الله مفتاحٌ للعلوم والمعارف، وبه يُستنتج كل خير، وتُستخرج كل العلوم، وبه يزداد الإيهان في القلب، وترسخ شجرته؛ فإنه يُعرِّف بالرب المعبود وماله من صفات الكهال، وما ينزَّه عنه من صفات النقص، ويُعرِّف الطريق الموصل إليه، وصفة أهلها، وماهم عند القدوم عليه، ويعرِّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب، وصفة أهلها، وما هم عند وجود أسباب الموصلة إلى العذاب، وصفة أهلها، وماهم عند العقاب، وكلها ازداد العبد تأملاً فيه ازداد: علماً، وعملاً، وبصرة (٢).

٢- قال الله تعالى: [ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الله تعالى: [ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيدَّ، وعِلْم غزير، فيه كل هدى من الأَلْبَابِ ] (٣)، فهذا الكتاب فيه خيرٌ كثيرٌ، وعِلْم غزير، فيه كل هدى من

<sup>(</sup>۱) سورة النساء، الآية: ۸۲.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص١٨٩ - ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية: ٢٩.

ضلالة، وشفاء من كل داء، ونور يُستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلّفون، وهذا كله من بركته والحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته، وفي هذه الآية: الحثُّ على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، ومن فضائل التدبر: أن الصبر يصل به إلى درجة اليقين (۱).

"- قال الله تعالى: [ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ] (١)، فَهلا يَتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمَّلونه حق التأمُّل؛ فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير ولحذَّرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيهان، وأفئدتهم من الإيهان؛ ولأوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهب الغالية... [ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ] أي قد أُغْلِقَ على ما فيها من الشر، وأقفلت فلا يدخلها خير أبداً، هذا هو الواقع... (٣).

### النوع الثاني: حض النبي ٢ على تدبر القرآن:

ما ثبت عن النبي r من ترغيب في القرآن، وبيان فضائله، وبيان فضائله وبيان فضائل حافظ القرآن، يستفاد منه الحث على تدبر القرآن. وقد جاء تدبر القرآن من فعله r أيضاً في أحاديث كثيرة ومنها:

النبي ۲ ذات ليلة فافتتح
 النبي ۲ ذات ليلة فافتتح
 البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى يصلي، فقلت: يُصلِّي بها في

<sup>(</sup>۱) تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص١٩٠ وَ ص٧١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية: ٢٢ - ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٧٨٨.

ركعة، فمضَى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يوركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، وإذا مرَّ بسؤالٍ سأل، وإذا مرَّ بتعوّذ تعوّذ ...))(١).

- حدیث عوف بن مالك ئ،قال:قمت مع رسول الله تا لیلة فقرأ سورة البقرة، لا يَمُرُّ بآية رحمة إلا وقف فسأل،ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ...)) (٢).
- عن أبي جحيفة t ، قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت قال: ((قد شيّبتني هود وأخواتها))<sup>(۳)</sup>، وعن ابن عباس رضيلتْ عها قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت قال: ((شيّبتني: هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كوِّرت))<sup>(3)</sup>.

وهذا يدل على كمال تدبره ٢ للقرآن حق التدبر.

النوع الثالث: حث الصحابة t على تدبر القرآن:

١ - قال أمير المؤمنين عثمان t: ((لو طَهُرَتْ قلوبكم ما شبعتم من كلام

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم ٨٧٣، واللفظ له، والنسائي، كتاب التطبيق، باب نوع آخر من الذكر في الركوع، برقم ١٠٤٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/٢٤٧، وفي صحيح النسائي، ٢/٢٨.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، في مختصر الشهائل المحمدية، برقم ٣٥، وصححه الألباني في مختصر الشهائل، ص٠٤.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، في مختصر الشهائل المحمدية، برقم ٣٤، وصححه الألباني في مختصر الشهائل، ص٤٠.

ربکم))<sup>(۱)</sup>.

t - وقال عبد الله بن مسعود t: ((من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله)) $(\tau)$ .

 $\mathbf{T}$  - وقال خبَّاب بن الأرتِّ  $\mathbf{t}$ :((تقرَّبْ إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحبّ إليه من كلامه))  $(\mathbf{r})$ .

t = 0 وقال عبد الله بن مسعود t : ((من أراد العلم، فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والآخرين)) علم الأولين والآخرين).

٥-وقال الحسن بن علي رضوالله عنهما: ((إنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رجم، فكانوا يتدبَّرونها بالليل، ويتفقَّدونها في النهار))(٥).

النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك:

لا شك أن من أحبَّ القرآن تدبَّره، وأقبل على التلذّذ بتلاوته، وهذا دليل على عبيد رحمه الله: ((لا يسأل دليل على محبته للمتكلِّم به سبحانه؛ ولهذا قال أبو عبيد رحمه الله: ((لا يسأل عبدٌ نفسه إلا بالقرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله))(١).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في زوائد الزهد، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم ٨٦٥٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد،٧/٥٠١ : ((رجاله ثقات)).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف بن أبي شيبة، ١٠/ ٤٨٥، والمعجم الكبير للطبراني، ٩/ ١٣٦، وشعب الإيهان للبيهقي، ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) التبيان للنووي، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٦) مسند ابن الجعد، برقم ١٩٥٦.

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحث على تدبر القرآن العظيم، ومن أبرز من حث على ذلك من الأئمة ابن القيم رحمه الله في كتبه، فقد ذكر رحمه الله: أنّ تدبر القرآن مع الخشوع عند قراءته هو المقصود والمطلوب، فبه تنشرح الصدور، وتستنير القلوب، قال رحمه الله: ((إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، وسماعه، وألق سمعك، واحْضُر حضور من يخاطبه به من تكلم به، منه إليه، فتمام التأثير موقوف على: مؤثر مقتض، ومحل قابل، وشرط لحصول الأثر، وانتفاء المانع الذي يمنع منه، وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: [ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَن كَانَ يمنع منه، وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: [ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد ]))(۱).

فقوله: [ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ] إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر.

وقوله: [لَمِن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ] القلب الحي، وهذا هو المحل القابل، كما قال الله تعالى: [لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا ] (٢).

وقوله تعالى: [أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ] أي وجّه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام.

وقوله تعالى: [وَهُوَ شَهِيد] أي شاهد القلب حاضر غير غائب، واستمع كتاب الله، وشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساو، وهذا إشارة إلى المانع من

<sup>(</sup>١) سورة ق، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية: ٧٠.

حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عما يقال له، والنظر فيه، وتأمله.

فإذا حصل المؤثر:وهو القرآن،والمحل القابل:وهو القلب الحي، ووجد الشرط:وهو الإصغاء،وانتفى المانع: وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر، وهو: الانتفاع، والتذكر (١).

فلا بد من تدبر القرآن، وتعقّله، والتفكر في معانيه وقد أمر الله بذلك.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((القرآن حياة القلوب، وشفاء لما في الصدور... فبا لجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر، والتفكر... وهذا الذي يورث المحبة، والشوق، والخوف، والرجاء، والإنابة، والتوكل، والرضا، والتفويض، والشكر، والصبر، وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكهاله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر المشتغلوا بها عن كل ما سواها))؛ فإن العبد إذا قرأه بالتدبر حتى مرَّ بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة، ولو ليلة، فقراءة آية بتفكُّر وتفهًم خير من قراءة ختمة بغير تَدَبَّر وتفهًم، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإيان، وذوق حلاوة الإيان والقرآن، وهذه كانت عادة السلف يردِّد أحدهم الآية إلى الصباح، وقد تقدم أنه ثبت عن

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد لابن القيم، ص٥، ص٦، ص١٥٦، وانظر: فوائد في تدبر القرآن، في تفسير السعدي، ١١٢/٢ و ٧٠/٧.

النبي r أنه قام بآية يُردِّدُها إلى الصباح وهي قوله تعالى: [ إِن تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ] (١).

وقد أخبر الله تعالى في القرآن: أن أهل العلم هم الذين ينتفعون بالقرآن، فقال تعالى: [ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُون ] (٢) وفي القرآن الكريم بضعة وأربعون مثلاً (٣)، وقد كان بعض السلف الصالح، وهو عمرو بن مرة: إذا مرَّ بِمثل من أمثال القرآن ولم يفهمه يبكي ويقول: ((لست من العالمين)) (٤)، ولابد لمن تدبر القرآن أن يفهمه يبكي ويقول: ((لست من العالمين)) (٤)، ولابد لمن تدبر القرآن أن يحاهد بقلبه وفكره؛ لينال هذا العلم العظيم، وقد قال يحيى بن أبي كثير: ((لا يُنال العلم براحة الجسم)) (٥)، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع الراحة (٢)، ولا شك أن التأمل في القرآن هو: تحديد ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تبصره، وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم، قال الله تعالى: [كِتَابُ وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم، قال الله تعالى: [كِتَابُ أَذَرُلُنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ] (٧)، وقال تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة، ١٨ ٣٥٥ - ٥٥٤، والآية من سورة المائدة، آية: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين، لابن القيم، ١٦٣/١ - ٢١١، جمع رحمه الله جميع الأمثال في القرآن هناك، وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم، ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة، لابن القيم، ١ /٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، برقم ١٧٥ - (٦١٢)..

<sup>(</sup>٦) ابن القيم، في مفتاح دار السعادة، ١ /٤٤٦.

<sup>(</sup>٧) سورة ص، الآية: ٢٩.

### [ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ] (١) .

وينبغي للإنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب الخمسة التي تحول بينه وبين التدبر، وتحول بينه وبين كل خير، وهي: التمني، وخلطة الناس، والتعلق بغير الله تعالى، وكثرة الطعام أو المحرمات، وكثرة النوم؛ فإنها مفسدات للقلوب(٢).

والتدبر للقرآن والعمل به هو المقصود من إنزاله.

ولهذا قيل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بها يعلمون، وصنف يعملون بها لا يعلمون، وصنف لا يعملون ولا يعلمون، وصنف يمنعون الناس من التعلم<sup>(7)</sup>.

وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجرهُ خمسة أنواع:

النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه.

النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه و آمن به.

النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. النوع الرابع: هجر تدبُّره وتفهّمه، ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين لابن القيم، ١/١٥١ - ٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة، لابن القيم، ١ / ٩٠٠.

النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض القلوب، والأجساد... وكل هذا داخل في قوله تعالى: [ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ] (١)، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض (٢).

# # #

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد لابن القيم، ص٥، ص٦، ص٥٦، وتفسير السعدي، ١١٢/٢، و ٨٠/٨.

### المبحث السادس: فضل تلاوة القرآن اللفظية

تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين:

تلاوة حُكْمِيَّة: وهي تصديق أخباره، وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وهي العمل بالقرآن<sup>(۱)</sup>،

وتلاوة لفظية: وهي قراءته، وجاء في فضل هذا النوع فضائل كثيرة، منها:

- ١- أمر الله النبي ٢ بتلاوة القرآن: [ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ
   الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِين \* وَأَنْ أَتُلُو الْقُرْآنَ]
   أَتْلُو الْقُرْآنَ]
- من قرأ حرفاً فله به عشر حسنات؛ لحديث عبد الله بن مسعود ئ، قال: قال رسول الله ٢: ((من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (الم) حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف))(٢).

وقد عدَّ بعض العلماء أحرف القرآن الموجودة في المصحف في القراءة الموجودة، فكان عدد حروفه ((ثلاثمائة ألف حرف وأحد عشر ألفاً

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث عن التلاوة الحكمية في مبحث العمل بالقرآن.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآيتان: ٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر، برقم ٢٩١٠، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١٦٤/٣.

ومئتان وخمسون حرفاً، وحرف (٢٥١١٣)))(١)، فانظر كم لمن قرأ هذه الأحرف من الأجر العظيم، والثواب الكثير.

T - القرآن يشفع لأصحابه ويحاج عنهم يوم القيامة؛ لحديث أبي أمامة t ، قال سمعت رسول الله t يقول: ((اقرؤوا القرآن؛فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين (t):البقرة وآل عمران؛فإنها تأتيان يوم القيامة كأنها غهامتان t أو كأنها غيايتان،أو كأنها فرقان t من طير صواف (t) ثما عن أصحابها،اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة)) t

٤ - درجات صاحب القرآن في الجنة على حسب ما يعمل به من القرآن و يقرؤه؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضول عبد الله عبد الله بن عمرو أوارتَقِ، ورتِّل كما كنت تُرتِّل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأُها)) (^).

<sup>(</sup>٢) الزهراوان: المنيرتان. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) الغمامة، والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، كالسحابة وغيرها. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣٠/٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٩٠/٦].

<sup>(</sup>٤) فرقان: حزقان، قطعان [النهاية 7/33، و 1/40].

<sup>(</sup>٥) صواف: باسطات أجنحتها في الطيران، [النهاية، ٣٨/٣].

<sup>(</sup>٦) البطلة: السحرة، [النهاية، ١٣٦/١].

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، برقم ١٠٤.

<sup>(</sup>٨) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، برقم ١٤٦٤، والترمذي، كتاب فضائل

###

<del>\_\_\_\_\_</del>

القرآن،باب،برقم ٢٩١٤، والنسائي في الكبرى، كتاب فضائل القرآن،باب الترتيل، برقم ٢٥٠٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢٥٠٨ : ((حسن صحيح)).

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ١٧٤/٢، والحاكم، ١/٤٥٥، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/٥٥٤ ((حسن صحيح)).

### المبحث السابع: فضل قراءة القرآن في الصلاة

وقد ذكر العلماء عدد آيات القرآن الكريم في المصحف الموجود المقروء بالألسنة: ستة آلاف آية، ومئتا آية، وآية (٦٢٠١)<sup>(٣)</sup>، وقد ذكروا الاتفاق على أن القرآن يزيد على ستة آلاف ومائتى آية (٤).

٢- من قرأ في صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين؛ لحديث أبي هريرة t، قال: قال رسول الله r: ((من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يُكتَب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يُكتَب من الغافلين أو كُتب من القانتين))(٥).

<sup>(</sup>۱) خلفات: الواحدة خلفة: وهي الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، ثم هي عشراء، وهي من أعز أموال العرب [النهاية في غريب الحديث، ٢٨/٢، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٢٨٨٦].

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة، برقم ٨٠٢.

<sup>(</sup>٣) التذكار في أفضل الأذكار، للإمام محمد بن أحمد القرطبي، الأندلسي، ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم، لابن نجم ص١٠٠، وفتح الباري، لابن حجر، ٥٨٢/٦، ومناهل العرفان للزرقاني، ٢٣٦/١، ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) ابن خزيمة، ٢/١٨٠، والحاكم، ١٠٨/١، وقال: ((صحيح على شرط الشيخين))، وقال بغير شك: ((في

٣- ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بألف آية
 كتب من المقنطرين؛ لحديث عبد لله بن عمرو رضيالله عن رسول الله
 انه قال: ((من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بهائة آية
 كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كُتِبَ من المقنطرين))(۱) (۱).

٤ - من قرأ بهائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلة؛ لحديث تميم الداري ٢، قال: قال رسول الله ٢: ((من قرأ بهائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلة))<sup>(٣)</sup>.

ه - لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الشعها عن النبي ٢، قال: ((لا حسد<sup>(٤)</sup> إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار<sup>(٥)</sup>، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء

= ليلة مائة آية كتب من القانتين))، وابن نصر في قيام الليل، ص١٦٤. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٦٤٣، ورقم ٢٥٧، وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة، ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>١) المقنطرين: أعطى قنطاراً من الأجر، النهاية في غريب الحديث، ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن، برقم ١٣٩٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) النسائي، في عمل اليوم والليلة، برقم ٧١٧، والدارمي، ٢/٥٥٦، وأحمد، ١٠٣/٤، والطبراني في الكبير، ٢/٠٥، برقم ١٢٥٢، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٦٤٤، وفي صحيح الجامع برقم: ٦٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) لا حسد: الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام، وأما الحسد المذكور في هذا الحديث: فهو الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه [شرح الحديث: فهو الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه [شرح الحديث: فهو الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه [شرح الحديث: ٩٦/٢].

<sup>(</sup>٥) آناء الليل، وآناء النهار: ساعات الليل، وساعات النهار.

الليل وآناء النهار))<sup>(۱)</sup>.

7- من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل؛ لحديث عمر بن الخطاب t قال:قال رسول الله T: ((من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنها قرأه من الليل))(٢).

###

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن، برقم ٥٠٢٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، برقم ٥١٥، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، برقم ٧٤٧.

# المبحث الثامن: فضل تعلُّم القرآن وتعليمه، ومدارسته

١- قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيرٌ من ناقتينِ عظيمتين، ومن أعدادهن من الإبل؛ لحديث عقبة بن عامر t، قال: خرج رسول الله ونحن في الصُّفَّةِ (١) فقال: ((أيكم يحبُّ أن يغدو كل يوم إلى بُطحان (١) أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوينِ (١) في غير إثم ولا قطيعة رحم؟))، فقلنا: يا رسول الله نُحبُّ ذلك. قال: ((أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله U خير له من ناقتين، وثلاثُ خير له ثلاثٍ، وأربعٌ خير له من أربع، ومن أعدادهِنَّ من الإبل))(١).

٢- خير الناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه؛ لحديث عثان بن عفان t ، عن النبي r ، قال: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))، وفي لفظ: ((إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه))<sup>(٥)</sup>.

٣- أربع نِعَم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد؛
 لحديث أبي هريرة t ، عن النبى r في حديث طويل وفيه: ((... وما

<sup>(</sup>۱) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة، يسكنونه. [النهاية، ٣٧/٣].

<sup>(</sup>٢) بطحان، والعقيق: من أودية المدينة: [النهاية، ١/١٣٥، و٣/٨٧٨].

<sup>(</sup>٣) كوماوين: مثنى كوماء: وهي الناقة العظيمة، مشرفة السنام عاليته. [النهاية في غريب الحديث، ٢١١/٤].

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة، برقم: ٩٨٠٣

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم ٧٧٠٥٠. ورقم ٧٠٠٥٠

اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطّاً به عمله لم يسرع به نسبه))(۱) (۲).

3- أربعُ فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قوم يذكرون الله تعالى؛ لحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضوالله عنها، أن النبي آ قال: ((لا يقعد قوم يذكرون الله U إلا حفَّتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده))(٣).

٥- وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلُّمه لله U؛ لحديث عمران بن حصين t: أنه مرَّ على قاصِّ يقرأُ ثم سأل، فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله تقول: ((من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سَيَجِيءُ أقوامٌ يقرؤون القرآن، يسألون به النَّاس))(٤).

#### # # #

(١) من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: أي من أُخَّره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب. [النهاية في غريب الحديث، ١٣٤/١].

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، برقم ٢٦٩٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، برقم، ٢٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب حدثنا محمود بن غيلان، برقم ٢٩١٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٦٦/٣، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٥٧٠.

## المبحث التاسع: فضل حافظ القرآن العامل به

١ - التالي لكتاب الله العامل به يُوفَّى أجره ويزيده الله من فضله؛ لقوله تعالى: [ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُور \* لِيُوفِيِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور ] (١).

Y - مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة؛ لحديث أبي موسى الأشعري t، قال: قال رسول الله T: ((مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترُجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل المتمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرّ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة (٢) ليس لها ريح وطعمها مرّ) (٣).

٣- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ لحديث عائشة رضوالله عنها قالت: قال رسول الله ٢: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة (١٤)

<sup>(</sup>۱) سورة فاطر، الآيتان: ۲۹- ۳۰.

<sup>(</sup>٢) الحنظلة: واحد الحنظل، وهو نبات معروف شديد المرارة، له فوائد طبية عديدة. [انظر: تاج العروس، مادة ((حنظل))].

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام، برقم ٢٠٥٠، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن، بلفظه، برقم ٧٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) السفرة الكرام البررة: السفرة: جمع سافر، ككاتب وكتبة، والسافر: الرسول، والسفرة: الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل: السفرة: الكتبة، والبررة: المطيعون، من البر،

والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران))، ولفظ البخاري: ((مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد له أجران))(۱).

والماهر أجره أكثر، وأفضل، وأما الذي يتتعتع فيه: فهو الذي يتردَّد فيه لضعف حفظه، فله أجران: أجر بالقراءة، وأجر بتعتعته في قراءته ومشقته)) (٢).

٤- درجات حافظ القرآن في الجنة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضوالله عنه قال: قال رسول الله ٢: ((يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقِ ورتِّل كها كنت تُرتِّل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأُها))(٣).

٥- يُحكَّى صاحب القرآن بتاج وحُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه؛ لحديث أبي هريرة t عن النبي ت قال: ((يَجِيءُ القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلَّه فيُلبس حلَّة الكرامة، ثم حلَّه فيُلبس حلَّة الكرامة، ثم

والماهر: الحذق الكامل الحفظ، الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه. [شرح النووي على صحيح مسلم، ٣٧١/٦] وقيل: (السفرة: هم الملائكة). [النهاية ٣٧١/٢].

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، باب سورة عبس، برقم ٤٩٣٧، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، برقم ٧٩٨.

<sup>(</sup>٢) قال القاضي: ((يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة لا تصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى، ويحتمل أن يراد: أنه عامل بعملهم،وسالك مسلكهم)). [شرح النووي، ٣٣٢/٦].

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ١٤٦٤، والترمذي، برقم ٢٩١٤، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، (٣) أبو داود، (حسن صحيح)).

يقول: يا ربِّ ارضَ عنه فيرضى عنه، فيقال: اقرأ وارقَ وتُزاد بكل آية حسنة))(١).

٦-من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛
 لحديث أبي موسى الأشعري t قال: قال رسول الله T: ((إنَّ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط))(٢).

٧- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به؛ لحديث أنس بن مالك t ، قال: قال رسول الله T: ((إنَّ لله أهلين من الناس))، قالوا: يا رسول الله: من هم؟ قال: ((هم أهل القرآن (٣) أهل الله وخاصته)) (٤).

حامل القرآن يُعطَى الملك بيمينه، والخلد بشهاله، ويُوضَع على رأسه تاج الوَقار، ويُكسَى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما؛
 لحديث أبي هريرة t، قال: قال رسول الله r: ((يَجِيءُ القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر، برقم ٢٩١٥، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح))، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، برقم ٤٨٤٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١٨٩/٣.

<sup>(</sup>٣) أهل الله وخاصته؛ أي أولياؤه المختصون به.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، في المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، برقم ٢١٥، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١٦٨/١، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ١٦٨/٢.

ليلك وأظمئ هواجرك، وإنَّ كلِّ تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، فَيُعطَى الملك بيمينه، والخلد بشهاله، ويُوضَع على رأسه تاج الوقار، ويُكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: يا ربِّ أنَّى لنا هذا؟ فيُقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن))(۱).

ويدخل السرور عليه؛ لحديث بريدة عن أبيه t ،قال:قال رسول الله r: ((يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب (٢)، فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك)) (٢).

ذكر السندي رحمه الله: أن القرآن: ((كأنه يجيء على هذه الهيئة؛ ليكون

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [مجمع البحرين بزوائد المعجمين، ١٦/٦١، برقم ٣٤٦٩]، وذكر طرقه الألباني، وشاهد عن بريدة بتهامة عند ابن أبي شيبة، ٢٤٩٢، قلت: وأخرجه الدارمي أيضاً مطولاً عن بريدة، ٣٢٤/٣، برقم ٣٣٩٤، قال الألباني عن حديث أبي هريرة في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٨٢٤: ((الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً بتهامة..)). [وعن بريدة، قال: قال رسول الله ]: ((من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ويُكسى والداه حُلَّين لا يقوم بهها الدنيا، فيقولان بم كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكها القرآن)). [الحاكم، ١٩٨١، ١٥ م، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب ١٩٨٦]. قلت: وانظر لزيادة الفائدة في التخريج: الذكر والدعاء والعلاج بالرقى للمؤلف، ١٩٨١، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الشاحب: متغيِّر اللون، والجسم العارض: من سفرٍ، أو مرضٍ، أو نحوهما. [النهاية في غريب الحديث، ٢/ ٤٤٨].

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب الأدب، باب ثواب القرآن، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢٣٩/٣، والحاكم، ١/ ٥٥٦، وصححه. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١٦٩/٢: ((حسن لغيره)).

أشبه بصاحبه في الدنيا، أو للتنبيه له على أنه كما تغيَّر لونه في الدنيا؛ لأَجل القيام بالقرآن كذلك القرآن؛ لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة))(١).

۱۰ - يرفع الله بالقرآن العاملين به، ويضع به من أعرض عنه؛ فعن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله U، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم T قد قال: ((إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين))(۱).

###

<sup>(</sup>١) شرح السندي على سنن ابن ماجه، ٤ / ٢٣٨، المطبوع مع سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، برقم ٨١٧.

# المبحث العاشر: فضائل سور معينة مُخَصَّصَة

وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة من القرآن الكريم، ومنها ما يأتي: 1 - فضائل سورة الفاتحة:

ثبت في فضائل سورة الفاتحة أحاديث، منها الأحاديث الآتية:

الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم؛ لحديث أبي سعيد بن المُعلَى t قال: كنت أُصلِي في المسجد فدعاني رسول الله تا فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أُصلي في المسجد، فقال: ((ألم يقل الله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ] (۱) ثم قال: ((لأعلِّمَنَّك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد))، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: ((لأُعلَّمَنَّكَ سورة هي أعظم سورة في القرآن العظيم الذي أوتيته)) وفي لفظ: ((لأُعلَّمَنَّكَ أعظم سورة في القرآن))، وفي لفظ: ((لأُعلَّمَنَّكَ أعظم سورة في القرآن))، وفي لفظ: ((الأُعلَّمَنَّكَ أعظم سورة في القرآن)).

الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا يدل على عظيم فضلها، فهي ركن من أركان الصلاة فعن عبادة بن الصامت t،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، برقم ٤٤٧٤، ٤٦٤٧، ورقم ٤٧٠٣، ورقم ورقم ٤٧٠٣، وفي كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، برقم ٢٠٠٦.

قال: قال النبي ٢: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))(١).

الفضل الثالث: من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ، وسيّاها الله صلاةً؛ لحديث أبي هريرة t عن النبي T قال: ((من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)) ثلاثاً، غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله T يقول: ((قال الله تعالى: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل)) فإذا قال العبد: ((الحمد لله رب العالمين))، قال الله تعالى: ((حَمِدَنِي عبدي))، فإذا قال: ((مالك يوم الدين))، قال الله: ((بجّدني عبدي))، وقال مرة: ((فوّض إليّ عبدي)) فإذا قال: ((إياك نعبد وإياك نستعين))، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: ((اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين))، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل))(۲).

الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى؛ لحديث أبي سعيد الخدري t، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي r في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حيِّ من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يُضيفوهم، فلُدِغَ سيِّد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الآذان، باب وجوب القراءة، للإمام والمأموم في الصلوات كلها، برقم ٢٥٦، ومسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم ٣٩٥.

بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لَعَلَّهُ أن يكون عند بعضهم شيء؟ فأتوهم فقالوا:يا أيها الرهط إن سيدنا لُدِغ،وسعينا له بكل شيء لا ينفعه،فهل عند أحد منكم من شيء؛فقال بعضهم:نعم،والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا،فها أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً،فصالحوهم على قطيع من الغنم،فانطلق يتفل عليه ويقرأ: [الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِن ] فكأنها نشط من عقالٍ، فانطلق يمشي وما به قلبة (()،قال:فأوفوهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا،فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ٢ فنذكر له الذي كان فننظر ماذا يأمرنا،فقدموا على رسول الله ٢ فذكروا له فقال: ((وما يدريك أنها رقية؟))، ثم قال: ((قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهها))، فضحك النبي ٢))،وفي لفظ لمسلم: ((فتبسم))،وفي لفظ للبخاري،أنه قرأ بأم الكتاب،وقال: ((فأمر لنا بثلاثين شاة،وسقانا لبناً))،وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عباس: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله))(()).وفي لفظ لمسلم: ((فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل))(()).

<sup>(</sup>١) قَلَبة: أي ألم وعلة. [النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (قلب)].

<sup>(</sup>۲) برقم ۷۳۷ه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، برقم ٢٧٧٦، وكتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، برقم ٢٠٧٦، وكتاب الطب، باب الشروط بالرقية بفاتحة الكتاب، برقم ٥٧٣٧، وباب النفث في الرقية، برقم ٥٧٤٩، ومسلم، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، برقم ٢٢٠١.

## ٢ - فضل سورة البقرة وآل عمران:

جاء في فضل سورة البقرة وآل عمران أحاديث على النحو الآتي:

الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابها؛ لحديث أبي أمامة t وفيه: ((اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإنها تأتيان يوم القيامة، كأنها غهامتان، أو كأنهها غيايتان أو كأنهها فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها، اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة))(۱).

الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ لحديث أبي هريرة t، أن رسول الله r قال: ((لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة))(٢).

الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى، وهي آية الكرسي؛ لحديث أُبيّ بن كعب تا، قال: قال رسول الله تا: ((يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظم؟))، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ((يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظم؟)) قال: فضرب في صدري قال: قلت: ((الله لا إِلهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)) قال: فضرب في صدري قال: قال: فضرب في صدري

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٤٠٨، وتقدم تخريجه في فضل تلاوة القرآن اللفظية.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، برقم ٧٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٥٥٧.

وقال: ((والله لِيَهنِكَ العلم (١) أبا المنذر))(٢).

الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم عندما يأوي إلى فراشه في الليل: ((لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح))، كما ثبت ذلك في قصة أبي هريرة مع الشيطان، وقال النبي ٢: ((... أما إنه صدقك هو كذوتٌ))(٣).

الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرها، من قرأهما في ليلة كفتاه؛ لحديث أبي مسعود t، قال: قال رسول الله T: ((الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه))(٤) (٥).

الفضل السادس: من قرأ بحرف من خواتيم البقرة، والفاتحة أعطيه؛ لحديث ابن عباس رضوالله عنها قال: بينها جبريل قاعد عند النبي ٢

<sup>(</sup>۱) ليهنك العلم: أي ليكن العلم هنئاً لك. [تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم، ٥/١].

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، برقم ٨١٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الوكالة، بابٌ إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكلِّ فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، برقم ٢٣١١، وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم ٣٢٧٥، وفي كتاب فضائل القرآن، باب سورة البقرة، برقم ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) كفتاه: قيل: كفتاه من قيام الليل، وقيل: من الشيطان، وقيل: من الآفات، والشر والمكروه ويحتمل من الجميع. [شرح النووي ٣٤٠/٦].

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، برقم ٨٠٧.

سمع نقيضاً (۱) من فوقه فرفع رأسه، فقال: ((هذا باب من السماء فُتِح اليوم لم يُفتح قطُّ إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضِ لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم يُؤتَها نبيُّ قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرفٍ منها إلا أعطيته))(۲).

وقد ثبت من حديث أبي هريرة t في حديث طويل وفيه: ((... فأنزل الله U: [ لاَ يُكلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا: ((قال: نعم)) رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ((قال: نعم)) رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ((قال: نعم)) وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين ] ((قال: نعم))(").

وفي حديث ابن عباس رضيلته في هذه المواضيع: ((قال: قد فعلت)) (٤). الفضل السابع: الآيتان من آخر سورة البقرة لا تقرآن في بيتٍ ثلاث ليالٍ فيقربه شيطان؛ لحديث النعمان بن بشير t عن النبي تا قال: ((إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بها

<sup>(</sup>١) نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة... برقم ٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيهان، باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه لم يكلف إلا ما يطاق...، برقم ١٢٥ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ١٢٦، في الكتاب والباب السابقين.

سورة البقرة لا يقرآن في دارِ ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان))(١).

الفضل الثامن: آية الكرسي من سورة البقرة من قرأها في بيته لا يقربه شيطان؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري t: أنه كان له سهوة فيها تمرٌ، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه، فأخذها ليذهب بها إلى رسول الله تعود، فتركها وأخبر النبي r، بأنها قالت: لا تعود، فقال النبي r: ((كذبت وهي معاودة للكذب))، ثم عادت ثلاث مرات، فقال النبي r: ((كذبت وهي معاودة للكذب))، ثم عادت ثلاث مرات، فجزم أن يذهب بها إلى رسول الله r في المرة الآخرة، فقالت: ((إني ذاكرة لك شيئاً، آية الكرسي اقرأها في بيتك، فلا يقربك شيطان ولا غيره))، فجاء إلى النبي r، فقال: ((ما فعل أسيرك؟))، فأخبره بها قالت، قال: ((صدقت وهي كذوب))).

الفضل التاسع: من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة في الصباح والمساء أجير من الجن؛ لحديث أبيّ بن كعب t، أنه كان له جرين تمر فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم فسلم عليه فردَّ عليه السلام، فقال: أجني أم أنسي؟ فقال: بل جني، فقال: أرني يدك؟ فأراه، فإذا يد كلب وشعر كلب، فقال: هكذا خلق الجن؟ فقال: لقد علمت الجنّ أنه ليس فيهم رجل أشدَّ منى، قال: ما جاء بك؟ قال:

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء في آخر سورة البقر، برقم ۲۸۸۲، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ۱۰٤/۳.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة، وآية الكرسي، برقم ٢٨٨٠، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١٥٣/٣.

أُنبئنا أنك تحب الصدقة، فجئنا نصيب من طعامك، قال: ما ينجينا منكم؟ قال: تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة ؟ قال: نعم، قال: إذا قرأتها غُدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح، فغدوت إلى رسول الله ٢ فأخبرته بذلك، فقال: ((صدق الخبيث))(١).

الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت<sup>(٢)</sup>.

#### ٣ - فضل سورة الكهف

جاء في فضل سورة الكهف أحاديث على النحو الآتي:

الفضل الأول: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عُصِم من الدجال؛ لحديث أبي الدرداء t أن النبي ت قال: ((من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال))، وذُكرَ في رواية ((من آخر الكهف))(٢).

الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين؛ لحديث أبي سعيد الخدري t أن النبي ت قال: ((من قرأ

<sup>(</sup>۱) الحاكم، ۲/۲۱، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢٧٣/، وعزاه إلى النسائي، والطبراني، وقال: ((إسناد الطبراني جيد)).

<sup>(</sup>٢) النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ١٠٠، وابن السني، برقم ١٢١، وصححه الألباني في صحيح الجامع،٥/٣٣٩،وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٧٢، ٩٧٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، برقم ٨٠٩.

سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين))(١).

الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف؛ لحديث البراء t ، قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين (۲) فتغشاه سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي ۲، فذكر ذلك له، فقال: ((تلك السكينة (۲) تنزّلت للقرآن))(٤)، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: يقول: ((المراد بالسكينة خلق من خلق الله، من جنس الملائكة وهم نوع من الملائكة، وطائفة منهم))(٥).

٤ - فضل سورة الفتح؛ لحديث عمر بن الخطاب t عن النبي r،
 وفيه: ((لقد أُنزل عليَّ الليلة سورة لَحَيَّ إليَّ مما طلعت عليه

<sup>(</sup>۱) الحاكم، ٢/٨٦٨، وصحح إسناده، والبيهقي، ٣٤٩/٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٩٣/٣، برقم ٦٢٦، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ١/٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) شطنين: تثنية شطن، وهو الحبل الطويل، وإنها ربطه بشطنين؛ لقوته، وشدته.

<sup>(</sup>٣) السكينة: قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء، المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، والله أعلم. [شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/٣٣]، قلت: وفي حديث أسيد بن حضير حينها كان يقرأ سورة البقرة من الليل، فجالت فرسه، ورأى مثل الظلة فيها أمثال السرج، فقال رسول الله ٢: ((تلك الملائكة كانت تستمع لك)). [البخاري برقم ١٩٨٥ ومسلم، برقم ٢٩٦] وسمعت شيخنا ابن باز يقول: السكينة نوع من أنواع الملائكة، وطائفة منهم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن باب فضل الكهف، برقم ٢١١،٥، ورقم ٤٨٣٩، ورقم ٤٨٣٩. ورقم: ٣٦١٤، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، برقم ٧٩٥.

<sup>(</sup>٥) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٢١١٥، بتاريخ، ٢٠/١٠/١٠هـ.

الشمس))، ثم قرأ: [ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ] (١).

#### ٥ - فضل سورة الملك:

جاء في فضلها أحاديث منها ما يأتي:

الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له؛ لحديث أبي هريرة ئ، عن النبي تقال: ((إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غُفِر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك))(٢).

وعن جابر t، أن النبي r كان لا ينام حتى يقرأ ((ألم تنزيل ))، و((تبارك الذي بيده الملك))<sup>(۳)</sup>.

الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر؛ لحديث عبد الله t: ((سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر))، هذا لفظ أبي الشيخ في طبقات الأصبهانيين (٤)، ولفظ الترمذي من حديث ابن عباس رضوالله عبدا وفيه: ((هي المانعة، هي المنجية من عذاب القبر)) (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الفتح، برقم ١٢٠٥، ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك، برقم ٢٨٩١، واللفظ له، والحاكم، ٢/ ٤٩٨، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال الإمام الترمذي: ((هذا حديث حسن))، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك، برقم ٢٨٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) كما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الترمذي،كتاب ثواب القرآن،باب ما جاء في فضل سورة الملك،برقم ٢٨٩٠، وحسنه الألباني في

ولحديث ابن عباس رضوالله عن النبي ٢،وفيه: ((... وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ)) تعدل ثلث القرآن، و((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) تعدل ربع القرآن)(٢).

# ٧ - فضل سورة [ قُلْ هُوَ الله أَحَد ]:

ثبت في فضل سورة الإخلاص أحاديث تدل على أنها: تعدل ثلث القرآن؛ منها ما يأتي:

حديث أبي سعيد الخدري t أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: [ قُلْ هُوَ

سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١١٤٠، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ١٩٣/، وانظر: صحيح سنن الترمذي، ١٥٦/، ورواه الحاكم في المستدرك، ١٩٨٤ عن عبد الله بن مسعود **t** موقوفاً عليه، بلفظ وفيه: ((فهي المانعة تمنع من عذاب القبر،...))، وقال الحاكم: ((صحيح الإسناد))، ووافقه الذهبي، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١٣١/ أثناء كلامه على الحديث ١١٤٠: ((وهو في حكم المرفوع))، ثم قال: ((ويشهد له حديث ابن عباس...)) أي المذكور آنفاً في المتن بلفظ: ((هي المانعة، هي المنجية من عذاب القبر)). [سبق تخريجه في الترمذي، برقم ٢٨٩٠].

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء في إذا زلزلت، برقم ٢٨٩٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣٠/٨٥.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء في إذا زلزلت، برقم ٢٨٩٤، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/ ١٩٥.

الله أَحَد ] يردِّدها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله ٢ فذكر له ذلك، فقال رسول الله ٢: ((والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن))، وفي لفظ للبخاري: ((أن رجلاً قام في زمن النبي ٢ يقرأ من السحر [ قُلْ هُوَ الله أَحَد] لا يزيد عليها فلما أصبح أتى الرجل النبي ٢)). الحديث (١).

وحديث أبي الدرداء عن النبي ٢ قال: ((أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟)) قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ((قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن))(٢).

#### ٨ - فضل المعوذات:

ثبت في فضل المعوذات أحاديث، منها ما يأتي:

الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى بها؛ لحديث عائشة رضياله عنائلة والشعها: أن رسول الله ٢ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح بيديه رجاء بركتها))(٣).

الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم؛ لحديث عائشة رضوالله عنها

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل [ قُلْ هُوَ الله أَحَد]، برقم ١٣ ٥٠ ١٠، ٥٠١٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة [ قُلْ هُوَ الله أَحَد ]، برقم ٨١١، وجاء في صحيح مسلم أيضاً معنى ذلك، برقم ٨١٢ من حديث أبي هريرة t ، وقصة الذي ((كان أميراً على سرية، وكان يقرأ [ قُلْ هُوَ الله أَحَد ] ويختم بها صلاته))، وقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي ٢: ((أخبروه أن الله يجبه))، مسلم، برقم ٨١٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، برقم ١٦٠٥، ومسلم، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، برقم ٢١٩٢.

قالت: كان النبي ٢ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيها، فقرأ فيها [ قُلْ هُوَ الله أَحَد ]، و [ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق ]، و [ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق ]، و [ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق ]، و [ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس ] ثم يمسح بها ما استطاع من جسده يبدأ بها على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات))(١).

الفضل الثالث: مما يدل على فضلها أمر النبي ٢ بقراءتها دبر كل صلاة؛ لحديث عقبة بن عامر t ، قال: ((أمرني رسول الله ٢ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة))(٢).

الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء؛ لحديث عبد الله بن خبيب t قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نظلب رسول الله r يُصلِّي لنا، قال: فأدركته فقال: ((قل))، فلم أقل شيئاً، ثم قال: ((قل))، فلم أقل شيئاً، قال: ((قل))، فقلت: ما أقول؟ قال: [ قُلْ هُوَ الله أَحَد ] والمعوِّذتين حين تمسي، وحين تصبح - ثلاث مرات - تكفيك من كل شيء))(1).

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، برقم ١٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب: في الاستغفار، برقم ١٥٢٣ واللفظ له، والنسائي، كتاب السهو، باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة، برقم ١٣٣٦، والترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في المعوذتين، برقم ٢٩٠٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١٨٧١، وفي غيره.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، برقم ٥٠٨٢، والترمذي، كتاب الدعوات، باب، برقم ٣٥٤٥، وحسنه الألباني في باب، برقم ٣٥٧٥، واللفظ له، والنسائي في الاستعاذة، باب، برقم ٤٤٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣٤٩/٣، وفي صحيح سنن الترمذي، ٣٨٨٣.

وهذه الأحاديث الثلاثة وترجمة البخاري رحمه الله بقوله: ((باب فضل المعوذات)) تدل على أنه يطلق اسم المعوذات على سورة الإخلاص والمعوذتين، كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ذلك في فتح الباري<sup>(۱)</sup>.

## ٩ - فضل المعودتين:

جاء في فضل المعوذتين أحاديث منها ما يأتي:

الفضل الأول: المعوذتان لم يُرَ مثلهن؛ لحديث عقبة بن عامر t ، قال: قال رسول الله r: ((ألم تر آيات أُنزلت الليلة لم يُرَ مثلهن قط: [ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس] (٢).

الفضل الثاني: كان النبي ٢ يتعوذ بهن؛ لحديث أبي سعيد t ، قال: كان رسول الله ٢ يتعوذ من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا: أخذ بهما وترك ما سواهما))(٢).

الفضل الثالث: ما تعوَّذ مُتعَوِّذٌ بمثلهما؛ لحديث عقبة بن عامر t ، قال: بينا أنا أسير مع رسول الله r بين الجحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله r يتعوّذ: [ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق] ،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، لابن حجر، ٦٢/٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة المعوذتين، برقم ٨١٤.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين، برقم ٢٠٥٨، وابن ماجه، كتاب الطب، باب من استرقى من العين، برقم: ٣٥١١، والنسائي، كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من عين الجان، برقم ٥٥٠٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٤٧٢/٣، وفي صحيح الترمذي، ٢/٥٠٤، وفي غيرهما.

و: [ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس]، ويقول: ((يا عقبة تعوذ بها فها تعوّذ متعوذ بمثلهها))، وقال: وسمعته يؤمُّنا بهما في الصلاة (١) (٢).

###

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في المعوذتين، برقم ١٤٦٢، ٣٦٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) وقد جاء فضل بعض السور غير ما تقدم، ومن ذلك ما يأتى:

د- عن عائشة رضوالله على قالت: ((كان النبي ٢ لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر))
 [الترمذي، برقم ٢٩٢٠، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١٦٧/٣، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٦٤١].

٢- عن ابن عمر رضوالله علما قال: قال رسول الله الله الله الله الله عن ابن عمر رضوالله علما قال: قال رسول الله الله العين فليقرأ: [إذا الشمس كورت]، و [ إذا السهاء انفطرت]، و [ وإذا السهاء انشقت] الترمذي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١٩٤/٢، برقم ١٤٧٦.

# المبحث الحادي عشر: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله

العمل بالقرآن هو الغاية الكبرى من إنزاله؛ لقول الله U: [ كِتَابُّ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ] (١)، وهذا العمل: هو التلاوة الحكمية للقرآن(٢).

فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه: بفعل جميع ما أمر الله به فيه، وترك جميع ما نهى الله عنه: ابتغاء مرضاة الله، وخوفاً من عقابه، وطمعاً في ثوابه؛ ولهذا سار السلف الصالح على ذلك لا. فكانوا يتعلمون القرآن، ويصدقون به، وبأخباره، بجميع ما جاء فيه، ويطبقون أحكامه تطبيقاً، عن عقيدة راسخة.

قال أبو عبد الرحمن السُّلمي رحمه الله: ((حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود رضِ الله عنها وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلَّموا من النبي العشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا: القرآن والعمل جميعاً))(المرا).

وهذا النوع هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، قال الله تعالى:

 <sup>(</sup>١) سورة ص، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم أن تلاوة كتاب الله على نوعين:

النوع الأول: تلاوة لفظية، وتقدمت في أوائل هذا المبحث.

النوع الثاني: تلاوة حكمية، وهي تصديق أخباره، واتباع أحكامه، وهو هذا.

<sup>(</sup>٣) أثر صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره، ١/٨٠ [طبعة أحمد شاكر]، وقال الشيخ أحمد شاكر: ((هذا إسناد صحيح متصل)).

[ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى \* وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى \* وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى \* وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمَ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمَ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَكَذَلِكَ نَجْوِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمَ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَكَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَأَبْقَى ] (١)، وقال الله تعالى: [ كَذَلِكَ نَقُصُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا \* وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّذُنَّا ذِكْرًا \* مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا \* خَلْلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا \* خَلْكَ فَلْكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا \* مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا \* خَلْلِكَ نَقُولُ اللهُ يَعْمَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً ] (١).

وعن سمرة t قال: كان رسول الله سسله الله أن يقول لأصحابه: ((هل رأى أحد منكم رؤيا؟))، قال: فَيُقَصُّ عليه ما شاء الله أن يُقصَّ، وإنه قال ذات غداة: ((إنه أتاني الليلة آتيان وإنهها ابتعثاني وإنها قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهها...))، الحديث وفيه ((... فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر))، وفي رواية: ((وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كها هو، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل مرة الأولى، قال قلت لهم: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق...))، الحديث وفي آخره ((... أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ

<sup>(</sup>۱) سورة طه، الآيات: ۱۲۳ - ۱۲۷.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآيات: ٩٩ - ١٠١.

رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة))، وفي لفظ: ((والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علَّمَهُ الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار...))(١).

وعن جابر t عن النبي r قال: ((القرآن مشفَّعٌ، وماحِلٌ (٢) مصدَّق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار))(٢).

وعن أبي مالك الأشعري t عن النبي r وفيه: ((...والقرآن حجة لك أو عليك)) (نَّهُ)، فيجب العمل بالقرآن.

#### ###

ر ) البخاري، كتاب الجنائز، بابٌ: حدثنا موسى بن إسماعيل، برقم ٣٨٦، وفي كتاب الفتن، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، برقم ٧٠٤، وألفاظه من الموضعين.

<sup>(</sup>٢) ماحِل: خصمٌ مجادل. [النهاية في غريب الحديث، مادة ((محل))].

<sup>(</sup>٣) ابن حبان في صحيحه، ١/ ٢٣١، برقم ١٢٤، وقال الهيثمي: ((رجاله ثقات ))، مجمع الزوائد، ١/ ١٧١، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، ١/ ٢٣٣: ((إسناده جيد ))، وذكر عن ابن مسعود t أنه قال: ((القرأن شافِعٌ مشفّعٌ، وماحِلٌ مصدَّق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ))، ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ١٧١ موقوفاً عن ابن مسعود، وعزاه إلى البزار، وقال: ((وفي رجاله المعلى الكندي، وقد وثقه ابن حبان)). وأخرجه الطبراني في الكبير مرفوعاً، برقم ١٠٤٥، قال في مجمع الزوائد، ١/ ١٦٤: ((وفيه الربيع بن بدر وهو متروك))، وأخرجه موقوفاً على ابن مسعود الطبراني في الكبير، برقم ٥٥٠٥، وقال شعيب الأرنؤوط عن هذا الموقوف في تحقيقه الجامع العلوم والحكم، ٢/ ٢٧: ((وإسناده صحيح)).

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم ٢٢٣.

# المبحث الثاني عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته

جاءت الأحاديث الصحيحة تأمر بتعاهد القرآن، ومنها الأحاديث الآتية:

- النه بن عمر رضيال عنها، أن رسول الله تا قال: ((إنها مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقَّلَةِ، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت))، وفي لفظ لمسلم: ((وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ لم يقم به نسيه)) (۱).
- حدیث أبي موسى الأشعري t،عن النبي تقال: ((تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد بیده لهو أشدُّ تفلتاً من الإبل في عقلها)) (۲).
- حدیث عبد الله بن مسعود t قال: قال النبي ۲: ((بئسها لأحدهم أن یقول: نسیت آیة کیت و کیت؛ بل نُسِّيَ، واستذکروا القرآن فإنه أشدُّ تفصِّیاً من صدور الرجال من النعم [بعُقلها]))(۳)، وفي لفظ لسلم: ((بئسها للرجل أن یقول: نسیت سورة کیت و کیت، أو نسیت آیة کیت و کیت، بل هو نُسِّيَ))(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، برقم ٥٠٣١، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأمر بتعاهد القرآن، برقم ٧٨٩.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، برقم ٥٠٣٣، و ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعاهد القرآن، برقم ٧٩١، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: من النعم بعقلها: النعم: أصلها الإبل، والبقر، والغنم، والمراد هنا الإبل خاصة؛ لأنها التي تعقل. [شرح النووي، ٢/٣٥].

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، برقم ٥٠٣٢،

حدیث عائشة رضوالله النبی الن

والصحابة y أتقنوا القرآن؛ لمراجعتهم له كثيراً، وقراءتهم له في الصلاة، وأكتفي بمثالين يدلان على عظيم عناية أصحاب النبي r بالقرآن على النحو الآتي:

المثال الأول:قال عبد الله بن مسعود t: ((والله الذي لا إله غيره ما أُنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أُنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم مني بكتاب الله علم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه))(٢).

المثال الثاني: تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضوالله عها، فقال معاذ: يا عبد الله (٣) كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوّ قه تفوُّ قاً (٤) قال: فكيف تقرأ

ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعاهد القرآن، برقم ٧٩٠، ما بين المعقوفين من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعاهد القرآن، برقم ٧٨٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القُرَّاء من أصحاب النبي ٢، برقم ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) أبو موسى الأشعري: اسمه عبد الله بن قيس.

<sup>(</sup>٤) تفوقاً:أي ألازم قراءته:ليلاً ونهاراً،شيئاً بعد شيء،وحيناً بعد حين،مأخوذ من فواق الناقة:وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب،هكذا دائهاً. [انظر:فتح الباري لابن حجر، ٦٢/٨].

أنت يا معاذ؟ قال:أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم،فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي))،وفي رواية، فقال معاذ لأبي موسى: ((كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائماً، وقاعداً، وعلى راحلتي،وأتفوَّقه تفوَّقاً))،قال: ((أَمَّا أنا فأقوم وأنام، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي))(۱).

# # #

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، واللفظ له، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، برقم ٤٣٤١، ٤٣٤١، و٤٣٤٤ و٤٣٤٥، ومسلم، كتاب الجهاد، بابٌ في الأمر بالتيسير وترك التعسير، برقم ١٧٣٣.

# المبحث الثالث عشر: آداب تلاوة القرآن الكريم وتعظيمه آداب تلاوة القرآن كثيرة من أهمها الآداب الآتية:

الأدب الأول: معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛ فإنه كلام الله كا، وهو حبله المتين، وصراطه المستقيم، والذكر المبارك، والنور المبين، وهو كلام الله: حروفه، ومعانيه، تَكَلُّم به على الوصف اللَّائق بجلاله، وسمعه جبريل من رب العالمين، وسمعه محمد ٢ من جبريل حينها نزل به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وسمعه الصحابة من النبي ٢، مُنَزَّلُ من الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كتاب عام للثقلين إلى يوم الدين، وهو المعجزة العظمى، هُدى للناس جميعاً، وهو روح وحياة، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للعالمين، وتبيان لكل شيء، كتاب واضح مبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تكفّل الله بحفظه وأحكم آياته، وفصَّلها، تذكرة لمن يخشى، أحسن الحديث، ذكرٌ وقرآنٌ مبين، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بالأجر العظيم، ويُحذِّر الكافرين من العذاب الأليم، يهدي إلى الحق وإلى الرشد، وهو القرآن الكريم المجيد العظيم، وفي أم الكتاب عليٌّ حكيم، وما تنزُّلت به الشياطين، وهو في لوح محفوظ، وهو مُصَدِّقٌ لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليها، لو أنزله الله على الجبال لتصدعت من خشية الله تعالى، وهو وصية رسول الله ٢،وغير ذلك من أوصاف هذا الكتاب المبارك، وهذه الأوصاف وغيرها مما لم يذكر تدل على وجوب تعظيم هذا القرآن،والتأدب عند تلاوته،والابتعاد عند قراءته عن

اللعب،والغفلة (١).

الأدب الثاني: إخلاص النية لله تعالى؛ لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله ك الله ك ا

القرآن، قال: (اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله لله ، من قبل أن القرآن، قال: ((اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله لله ، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح (۲) يتعجَّلونه (٤)، ولا يتأجَّلونه)) (٥)، وفي لفظ لأحمد وأبي داود: قال جابر t: خرج علينا رسول الله ۲، ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي (٢) فاستمع فقال: ((اقرَؤوا فكل حسنُ (٧)، وسيجيء أقوامٌ يُقيمونه كما يُقام القدح

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) يقيمونه إقامة القدح: أي يصلحون ألفاظه وكلماته، ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته كما يقام القدح: وهو السهم: أي يبالغون في عمل وإصلاح القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرياء والسمعة، والمباهاة والشهرة، [عون المعبود شرح سنن أبي داود، ٩/٣٥].

<sup>(</sup>٤) يتعجلونه ولا يتأجلونه: أي يتعجلون ثوابه في الدنيا فيطلبون به أجر الدنيا، ويسألون به الناس، ((ولا يتأجلونه)) بطلب الأجر في الآجل في الآخرة العُقبى، بل يؤثرون العاجلة على الآجلة، ويتواكلون ولا يتوكَّلون. [عون المعبود شرح سنن أبي داود، ٩/٣].

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند، ٣٥٧/٣، وفي المحقق، ٢٤/٢٣، برقم ١٤٨٥٠.

<sup>(</sup>٦) العجمي:أي غير العربي من الفارس، والرومي، والحبشي: كسلمان، وصهيب، وبلال، قاله الطيبي.

<sup>(</sup>٧) اقرؤوا فكل حسن: أي اقرؤوا كلكم فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة الثواب إذا آثرتم

يتعجَّلونه ولا يتأجلونه))(١)، وفي هذا الحديث رفع الحرج، وبناء الأمر على التيسير في الظاهر، وتحرِّي الحسبة والإخلاص في القراءة، والتفكر في معانى القرآن والغوص في عجائب أمره(٢).

- حدیث سهل بن سعد الساعدی t ، قال: خرج علینا رسول الله
   یوماً ونحن نقتری نقتری ، فقال: ((الحمد لله، کتاب الله واحد، وفیکم الأحمر، وفیکم الأبیض، وفیکم الأسود، اقرؤوه قبل أن یقرأه أقوام یقیمونه کها یُقوّم السّه م ، یُتَعَجَّلُ أَجْرُه وَ لا یُتأجّلُه ))(").
- حدیث عمران بن حصین t،أنه مرّ علی قاصِّ یقرأُ ثم سأل، فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله ۲ یقول: ((من قرأ القرآن فلیسأل الله به؛ فإنه سیجیء أقوام یقرؤون القرآن یسألون به الناس))(٤).
- ٤- حديث أبي سعيد الخدري t، وفيه: ((... وإن من شرِّ الناس رجلاً

الآجلة على العاجلة، ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يراش [عون المعبود، ٩/٣].

<sup>(</sup>۱) أحمد، ۲۱۵/۲۳، برقم ۱۵۲۷۳، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، برقم ۸۳۰، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ۲۳٤/۱، وقال محقو المسند، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ۲۳٤/۱، وقال محقو المسند، (إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين)).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود، ٩/٣٥.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، برقم ٨٣١، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي، ١ /٢٣٤: ((حسن صحيح)).

الترمذي، برقم ۲۹۱۷، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي،  $au_1/3$  وتقدم في فضل تعلم القرآن وتعليمه، وانظر: مسند أحمد، برقم  $au_1/3$  عن أبي سعيد .

فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرعوي<sup>(۱)</sup> إلى شيء منه))، وفي لفظ: ((... ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرؤوا القرآن ثلاثة: مؤمن، ومنافق، وفاجر))، وفُسِّر: المنافق كافر به، والمؤمن يؤمن به (۱).

- ه- حدیث عبد الرحمن بن شبل t ،قال سمعت رسول الله r یقول: ((اقرؤوا القرآن و r تغلوا فیه r) و r و r تغلوا القرآن و r تغلوا فیه r) و r و r تغلوا به r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r و r
- حدیث أبی هریرة t عن النبی ت فی الثلاثة الذین أوّل من تُسعّر بهم النار وفیه: ((...ورجل تعلّم العلم وعلّمه، وقرأ القرآن فأتی به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فیا عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیك القرآن، قال: کذبت ولکنك تعلمت العلم لیُقال عالم، وقرأت القرآن لیُقال: هو قارئ فقد قیل، ثم أُمر به

<sup>(</sup>١) لا يرعوى: لا ينكف ولا ينزجر إلى شيء من ذلك. [انظر: النهاية].

<sup>(</sup>٢) أحمد، ٢١/١٧، برقم ١١٣١٩، ورقم ١١٣٤٠، ورقم ١١٣٧٤، و ١١٠٧/١، برقم ١١٣٧٤، وحسنه محققو المسند في هذه المواضع كلها؛ لكثرة طرقه.

<sup>(</sup>٣) لا تغلوا فيه: من الغلو وهو التجاوز عن الحد.

<sup>(</sup>٤) ولا تجفوا عنه: ألا تبعدوا عن تلاوته، فلا إفراط ولا تفريط.

<sup>(</sup>٥) ولا تأكلوا به: أي بالقرآن.

<sup>(</sup>٦) ولا تستكثروا به: أي لا تستكثروا به المال.

<sup>(</sup>٧) أحمد في المسند، ٢٨٨/٢٤، برقم ١٥٥٢، قال محققو المسند: ((حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، ورجاله ثقات))، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، ١٠١٩: ((وسنده قوي)).

فسحب على وجهه حتى ألقي في النار)) $(1)^{(1)}$ .

- حدیث جندب t عن النبی r أنه قال: ((من سمّع سمع الله به، ومن یرائی یرائی الله به))(۲).
- حدیث أبی هریرة t ، قال: قال رسول الله ۲: ((قال الله تبارك و تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معی فیه غیری ترکته و شرکه)) (۲).

الأدب الثالث: أن يقرأ بقلب حاضر، وبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، ويتخشَّع عند ذلك قلبه، ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه في هذا القرآن؛ لأن القرآن كلام الله لله على الله تعالى في الأمر والحث على التدبر: [أفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها] (أ)، ويجعل فكره مع القرآن، ويمنعه من الشرود، والمتأثر بالقرآن: يفرح إذا تلا آيات الترغيب، ويبكي ويجزن عند تلاوة آيات العذاب والإنذار، ويقف؛ ليعرف ما المراد مما يقرأ، ويطهّر أدوات التلاوة مما عَلِقَ بها من الذنوب بالتوبة: وهي السمع، والبصر، واللسان، والقلب من الشهوات، والشبهات (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، برقم ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، برقم ٦٤٩٩، ومسلم، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، برقم ٢٩٨٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، برقم ٢٩٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) وقد تقدم البحث في التدبر في المبحث الخامس، ص ٢٤ من هذا الكتاب

الأدب الرابع:أن يقرأ على طهارة؛ لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى، فالمستحب لقارئ القرآن أن يقرأه على طهارة من الحدث الأصغر؛ لأنه يجوز له القراءة عن ظهر قلب في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا ولا آية؛ لحديث على بن أبي طالب t قال: ((كان رسول الله r يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً))، وفي لفظ: ((كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال - يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة)) ولحديثه t ، أنه توضأ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله r توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: ((هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا، ولا آية)) (١٠). وإذا قرأ من عليه حدث أصغر فلا يمس القرآن، وإنها يقرأ عن ظهر قلب؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر وابن عبد واب

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، برقم ١٤٦، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، برقم ٢٢٩، والنساء، كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، برقم ٢٦٥، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم ٤٩٥، وأحمد، ١٨٤/، وغيرهم، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ١٨٤/١: ((صححه ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي))، وسمعت ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم ١٢٤ يقول: ((حديث حسن وله شواهد))، وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٢٠٤٤، وانظر فتح الباري لابن حجر، ١٨٤٨، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (الطهارة) ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند، برقم ٨٨٢، وصحح إسناده هنا أحمد شاكر، وقال العلامة ابن باز رحمه الله في الفتاوى الإسلامية، ١ /٢٣٧: ((إسناده جيد))، وانظر: الفتاوى الإسلامية أيضاً، ١ /٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) مالك في الموطأ: كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، برقم ١، والدارقطني في

القرآن للحائض والنفساء فالصواب من قولي أهل العلم: أنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن بدون مسِّ للمصحف؛ لأن الحديث في منعها من قراءة القرآن ضعيف (۱)؛ ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بظاهر؛ ولأن الجنب وقته قصير، وبإمكانه أن يغتسل في الحال؛ لأن مدته لا تطول، وإن عجز عن الماء تيمَّم، وصلَّى وقرأ، أما الحائض والنفساء فيحتاج ذلك إلى وقت طويل ربها نسيت فيه ما حفظت من القرآن، وربها احتاجت إلى تدريس القرآن للنساء؛ ولأن النبي تا قال لعائشة رضو الله على ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))، ومن أفضل أعمال الحج قراءة القرآن، ولم يقل لها: لا تقرئي القرآن، وقد أباح لها أعمال الحاج كلها، فدل ذلك كله على أن الصواب جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصحف (۱).

الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي ئا، قال: قال رسول الله ٢: ((إن العبد إذا تسوَّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته، فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه،

سننه، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، برقم ٤٣١، ٤٣٣، والحاكم، ١٩٩٧، ومحمد الألباني بشواهده، في إرواء الغليل، ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>١) وهو قوله: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))، الترمذي، برقم ١٣١، وابن ماجه برقم ٥٩٥، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٢٠٦/، برقم ١٩٢، وضعفه ابن باز في الفتاوى الإسلامية، ٢/٢٩١، وفي غيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوى الإسلامية وما رجحه ابن باز فيها، ١/٢٣٩، وحجة النبي ٢ للألباني، ص ٦٩.

فها يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهّروا أفواهكم طرق القرآن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك))(١).

الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة، أو في بَخْمَع لا يُنصت فيه للقراءة؛ لأن قراءته في مثل ذلك إهانة للقرآن وهو كلام الله U، ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء، ونحوه مما أُعِدَّ للتبوُّل، أو التغوُّط؛ لأنه لا يليق بالقرآن الكريم.

الأدب السابع: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة؛ لقول الله تعالى: [ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ اللهِ عِنَ الشَّيْطَانِ اللهِ عِنَ الشَّيْطَانِ اللهِ عِنَ السَّيْطَانِ اللهِ عِنَ السَّيْطَانِ اللهِ عِنَ السَّيْطَانِ اللهِ عِنَ السَّيْطَانِ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِلَالِي اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللله

وأما البسملة: فإن كان ابتدأ قراءته من أثناء السورة اكتفى بالاستعاذة بدون بسملة، وإن كان من أول السورة فيبسمل في بداية كل سورة إلا سورة التوبة؛ فإنه ليس في أولها بسملة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار، ص ۲۰ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسناد، قال الألباني: ((قلت: وإسناده جيد، رجاله رجال البخاري، وفي الفضل كلام لا يضر، وقال المنذري في الترغييب والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١٢١٣، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣١٤/٣، برقم ١٢١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب السواك، برقم ٢٩١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١٣١٨، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٢١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٩٨.

الأدب الثامن: يُحسِّن صوته بقراءة القرآن الكريم، ويترنَّم به، للأحاديث الآتية:

١- حديث أبي هريرة t عن النبي r قال: ((ما أَذِنَ (١) الله لشيءٍ ما أَذِنَ لنبيِّ أن يتغنَّى (٢) بالقرآن))، ولفظ مسلم: ((ما أذِنَ الله لشيء ما أذِنَ لنبيِّ حَسَن الصوت يتغنّى بالقرآن))، وفي لفظ لمسلم: ((ما أذِنَ الله لشيءٍ ما أذِنَ لنبيِّ يتغنَّى بالقرآن يجهر به)) (٣).

٢- حديث أبي موسى الأشعري t، عن النبي انه قال له: ((يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير (٤) آل داود))، وفي لفظ لمسلم: ((لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)) (٥).

(١) ما أذن الله: ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. [شرح النووي على صحيح مسلم، ٣٢٥/٦، وجامع الأصول لابن الأثير، ٢/٥٨٦].

<sup>(</sup>٢) يتغنى بالقرآن: يحسن صوته به، يجهر به. [شرح النووي، ٣٢٦/٦]. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ٧/١٧: ((والمعروف عند العرب: أن التغني الترجيع بالصوت)).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغنَّ بالقرآن، برقم ٥٠٥٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٩٢.

<sup>(</sup>٤) مزمار: قال النووي رحمه الله: ((المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود: هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه، وكان داود حسن الصوت جداً)). [شرح النووي على صحيح مسلم، ٣٢٨/٦].

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقرآن للقرآن، برقم ٥٠٤٨، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٩٣.

٣- حديث البراء بن عازب رضوالله عنها، قال: قال رسول الله ٢: ((زيّنوا القرآن بأصواتكم))(١).

قال الإمام النووي رحمه الله: ((قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة، وترتيلها، قال أبو عبيد: والأحاديث في ذلك محمولة على التحزين والتشويق))(٢) (٣).

٤ - حديث سعد بن أبي وقاص t قال: قال رسول الله T: ((ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن))<sup>(٤)</sup>.

٥ - حديث أبي لبابة، قال سمعت رسول الله ٢ يقول: ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن))، فقيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن

الصلاة، باب تزيين القرآن بالصوت، برقم ١٠١٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١٤٦٨، والنسائي، كتاب الصلاة، باب تزيين القرآن بالصوت، برقم ١٠١٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١٠١١،

<sup>(</sup>٢) قال: ((... واختلفوا في القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عها جاء القرآن له من الخشوع، والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية، وإقبال النفوس على استهاعه، قلت [القائل النووي] قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع: لا أكرهها، قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف وإنها هو اختلاف حالين: فحيث كرهها: أراد إذا مطَّط وأخرج الكلام عن موضعه، أو مدَّ غير ممدود، وإدغام ما لا يجوز إدغامه، ونحو ذلك، وحيث أباحها: إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام، والله أعلم)). [شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٣٧٨] وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي، ٦/٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، برقم ١٤٦٩، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٤٠٤/١.

حسن الصوت؟ قال: يحسِّن ما استطاع (١).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((والتغني بالقرآن: يجهر به ويُحسن به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناس، فالمؤمن يجاهد نفسه يخشع ويُخشِّع من حوله، ((ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن))، وهذا يدل على الوعيد لمن لم يتغن بالقرآن، وهو مثل قوله ٢: ((من غشنا فليس منا)) فيه الوعيد لمن لم يتغن بالقرآن، وهو مثل قوله تا: ((من غشنا فليس منا)) فيه الوعيد الشديد لمن لم يتغنَّ بالقرآن؛ لأن الله أنزل القرآن للتدبر والعمل اليدبروا آياته] ولم يقل: ليقرؤوا، فقليل بتدبر خير من كثير بلا تدبر))(٢).

حدیث البراء بن عازب رضیالهٔ عهما قال: سمعت رسول الله ۲ یقرأ: [ وَالتّینِ وَالزّیْتُون ] فی العشاء، وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه، أو قراءةً))، وفی لفظ عن عدی، قال: سمعت البراء یُحدّث عن النبی آنه کان فی سفر فصلّی العشاء الآخرة فقرأ فی إحدی الرکعتین: [ وَالتّینِ وَالزّیْتُون ]))(۲) (٤).

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، برقم ١٤٧١، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢٠٥١: ((حسن صحيح)).

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٥٠٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التين، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الجهر في العشاء، برقم ٧٦٧، وفي باب القراءة في العشاء، برقم ٧٦٧، وفي كتاب التوحيد، العشاء، برقم ٧٦٩، وفي كتاب التوحيد، باب حدثنا حجاج، برقم ٤٩٥٢، وفي كتاب التوحيد، باب قول النبي ٢ : ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وزينوا لقرآن بأصواتكم))، برقم ٢٥٤٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء برقم ٤٦٤.

الأدب التاسع: يُرتِّل القرآن ترتيلاً؛ لقول الله تعالى: [ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً] (١).

والترتيل مصدر رتّل الكلام: أحسن تأليفه.

وهو في الاصطلاح: قراءة القرآن على مُكثٍ وتفهّمٍ من غير عجلةٍ، وهو الذي نزل به القرآن.

فيقرأ القرآن: بِتَلَبُّثٍ في قراءتِهِ، وتمهّلٍ فيها، ويفصل الحرف عن الحرف الحرف الحرف الخرف الذي بعده، وفي ذلك عون على تدبُّرِ القرآن وتفهُّمِهِ، ومرتبة الترتيل أفضل مراتب القراءة.

وعن أنس t ، قال قتادة: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي r فقال: كان يمدُّ مداً: ثم قرأ: [ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ] يمدّ ((بسم الله))، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في فتح الباري، ٩ / ١٩: ((الله عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده: ألف، أو واو، أو ياء، وغير أصلي، وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة: وهو متصل ومنفصل، فالمتصل ما كان من نفس الكلمة، والمنفصل ما كان بكلمة أخرى، فالأول يؤتى فيه: بالألف، والواو، والياء، زيادة والثاني يزاد في تمكين الألف والواو، والياء، زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف، والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمد أولاً، وقد يزاد على ذلك قليلاً، وما فرط فيه فهو غير محمود، والمراد من الترجمة الضرب الأول: المد الطبيعي الأصلي ضابطه في المد يمد حركتين كل حركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطها، والضرب الثاني المد غير الأصلي وهو نوعان: متصل يمد أربع حركات ومنفصل: يمد أربع حركات كذلك ويجوز قصره فيمد حركتين.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مدّ القراءة، برقم ٥٠٤٥، ٥٠٤٦.

وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله ٢ (بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم \* مَلِكِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم \* مَلِكِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم \* مَلِكِ يَوْمِ الدِّين. يُقطِّع قراءته آية آية. قال أبو داود: ((سمعت أحمد يقول: ((القراءة القديمة مالك يوم الدين))، ولفظ الترمذي: ((النَّحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَين))، ثم يقف ((الرَّحْمنِ الرَّحِيم)) ثم يقف...))(۱).

وعن عبد الله بن مغفل  $\mathbf{t}$  قال: رأیت رسول الله  $\mathbf{r}$  یوم فتح مکة علی ناقته و هو یقرأ سورة الفتح یُرجِّع)) (۲)، وقال: لولا أن یجتمع الناس

ولكن رأى شيخنا ابن باز في قول معاوية بن قرة (الله) أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من بعض الرواة في تفسير الترجيع؛ لأن هذه الأحرف لا تدل على معنى، والمقصود من ترديد القراءة

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الحروف والقراءات، برقم ۲۰۰۱، والترمذي، كتاب القراءة عن رسول الله الله عن رسول الله الله عن رسول الله الله في فاتحة الكتاب، برقم ۲۹۲۷، وأحمد، ۳۰۲/۲، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ۲۹۳/۱، وصحيح سنن الترمذي، ۱۶۹/۳.

<sup>(</sup>٢) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق، وقد فسره، لفظ معاوية بن قرة (آ أ أ) قال الحافظ في الفتح: ((بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى))، وقيل: يحتمل أن هذا حصل من هز الناقة، وقيل: يحتمل أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: ((وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشهائل، والنسائي، وابن ماجه، وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ قالت: كنت أسمع صوت النبي الوهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجِّع القرآن))، والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل، فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: ((بتُ مع عبد الله بن مسعود، فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع))، وقيل: ((معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة)) [فتح الباري لابن حجر، القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة)) [فتح الباري لابن حجر،

حولي لرجَّعت كما رجَّع)، وفي لفظ للبخاري: ((رأيت النبي ٢ يقرأً وهو على ناقته أو جمله، وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع))، وفي رواية: ((... ثم قرأ معاوية [بن قرة] يحكي قراءة ابن مغفل، وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم، لرجَّعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي ٢، فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال: آ آ ثلاث مرات))(۱)، وفي الحديث ملازمة النبي ٢ للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة، وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار، وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك (٢).

وعن عبد الله بن مسعود t أن رجلاً قرأ المفصل في ركعة، فقال له: ((هذّاً كهذّ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ٢ يقرن

. ٤ ٢ ٨ ١

الفائدة والخشوع، فالترجيع: هو ترديد القراءة))، وقال رحمه الله: ((معنى ترجيع القراءة: أي ترديد القراءة [ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ] للخشوع والتدبر وهذا هو معنى الترجيع في القراءة، وكان لا يسرد القراءة إلا في بعض الأحوال، وقد قام ليلة بآية: [ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَعْفِرْ هُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ] فالترجيع سنة عند الحاجة فقط)). [سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم فالترجيع سنة عند الحاجة فقط)).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب ركز النبي ۲ الراية يوم الفتح، برقم ۲۸۱، وكتاب فضائل القرآن، باب الترجيع، برقم ۷۰٤، ورقم ۷۰٤، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ذكر قراءة النبي ۲ سورة الفتح يوم فتح مكة، برقم ۷۹۶.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر، ٩٢/٩.

بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل: سورتين من آل حم في كل ركعة (الله على الفضل: ((كان النبي  $\Gamma$  يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة ))، وقال: ((عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم ((حم)) الدخان، و((عم يتساءلون))( $^{(7)}$ ، وفي لفظ لمسلم: ((عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في تأليف عبد الله))( $^{(7)}$ ، وفي لفظ لمسلم: ((... هذاً كهذ الشعر، إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وإنَّ أفضل الصلاة: الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله  $\Gamma$  يقرن بينهن)( $^{(2)}$ ).

فيستحب للقارئ التالي لكتاب الله تعالى أن يرتل وهذا هو الأفضل أن يرتل، ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ: بإسقاط بعض الحروف، أو إدغام ما لا يصح إدغامه، وهذه قراءة الحدر: وهو إدراج القراءة وسرعتها، ولابد فيه من مراعاة أحكام التجويد، ومن المد والتشديد، والقطع، والوصل؛ وليحذر فيه من بتر حرف المد وذهاب

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الآذان، باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة، برقم ٧٧٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ترتيل القرآن واجتناب الهذّ، برقم ٢٧٥- (٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، برقم ٤٩٩٦، ورقم ٥٠٥٣.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٢٧٦ - (٧٢٢)، وتقدم.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ٢٧٥ - (٧٢٢) وتقدم.

الغنة.

فإن حصل إخلال باللفظ في هذه القراءة فهي حرام؛ لأنها تغيير للقرآن(١).

الأدب العاشر: إذا مر القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله تعالى، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل؛ لحديث حذيفة t، قال صليت مع النبي r ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المائة، ثم مضى يصلي، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ تعوذ ...))(٢).

الأدب الحادي عشر: يقرأ القرآن على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم ما بعدها على الترتيب، إلا فيها ورد الشرع باستثنائه، كصلاة الصبح يوم الجمعة؛ فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى سورة السجدة، وفي الثانية سورة الإنسان، وفي صلاة العيد: في الأولى (ق)، والثانية (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ)، وركعتي سنة الفجر، في الأولى: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وفي الثانية (قُلْ هُوَ الله أَحَد)، وكذلك من السنة قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف، وفي السنة الراتبة لصلاة المغرب بعدها، وكذلك ركعات الوتر: في الأولى: (ببَحِّ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وفي بعدها، وكذلك ركعات الوتر: في الأولى: (ببَحِّ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وفي بعدها، وكذلك ركعات الوتر: في الأولى: (ببَحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وفي

(۱) انظر: مجالس شهر رمضان،للعثيمين، ص٥٦ .

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٧٧٧، وتقدم تخريجه في التدبر للقرآن.

الثانية: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ، وفي الثالثة: (قُلْ هُوَ الله أَحَدُ)، ولو خالف الترتيب فقرأ سورة لا تلي الأولى،أو قرأ سورة قبلها جاز، ولكن الأفضل القراءة على ترتيب المصحف.

وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعاً مؤكداً؛ فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز، ويزيل حكمة ترتيب الآيات.

قال الإمام النووي رحمه الله: ((وروى ابن أبي داود عن الحسن: أنه كان يكره مخالفة ترتيب المصحف، وبإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود t، أنه قيل له: ((إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: ((ذلك منكوس القلب))(۱).

وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس من هذا الباب؛فإن ذلك قراءة متفاصلة في أيام متعددة،مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم،والله أعلم(٢).

## الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذّ أحد بصوته:

دلت الأحاديث في تحسين الصوت بالقرآن، وفي الترتيل والترنيم بالقرآن، والتعني به على استحباب رفع الصوت والجهر بالقرآن، كما دلت أحاديث أخرى على الحث على الإسرار بالقرآن؛ فكانت الأحاديث في ذلك على نوعين:

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص٧٩.

### النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن:

جاء في هذا النوع من الأحاديث المذكورة آنفاً في الأمر بتزيين الصوت بالقرآن وتحسينه، كقوله ٢: ((ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)) (۱)، وقول النبي ٢ لأبي موسى: ((لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)) (١)، وقوله ٢: ((زينوا القرآن بأصواتكم)) (١). وغير ذلك مما تقدم في الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة، وعن أبي موسى ٢، قال: قال رسول الله ٢: ((إني لأعرف أصوات رُفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار...) (١). وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((كان لهم أصوات حسنة بالقرآن (٧)) (٥).

وعن عائشة رضولله عنها قالت: أبطأتُ على عهد رسول الله ٢ ليلة بعد

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٠٥٣، ومسلم، برقم ٧٩٢، وتقدم في الأدب الثامن: تحسين الصوت بالقرآن.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري برقم ٤٨ ٥٠، ومسلم، برقم ٧٩٣. وتقدم في الأدب الثامن.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ٤٦٨، والنسائي، برقم ١٠١٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١٠٤٨، وتقدم في الأدب الثامن.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، برقم ٤٢٣٢، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين **لا**، برقم ٢٤٩٩.

<sup>(</sup>٥) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٢٣٢.

العشاء، ثم جئتُ فقال: ((أين كنتِ؟))، قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدٍ، قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إليَّ فقال: ((هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا))(١).

وعن جابر t، قال: قال رسول الله r: ((إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله))(٢).

وفي إثبات الجهر بالقرآن أحاديث كثيرة.

النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها:

جاء في ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر الجهني t قال: قال رسول الله r: ((الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة))(٢).

وعن أبي سعيد t، قال: اعتكف رسول الله r في المسجد فسمعهم

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، بابٌ في حسن الصوت بالقرآن، برقم ١٣٣٨، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، بابٌ في حسن الصوت بالقرآن، برقم ١٣٣٩، وصححه الألباني، في صحيح ابن ماجه، ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، برقم ١٣٣٣، والترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب حدثنا محمود بن غيلان، برقم ٢٩١٩، والنسائي، كتاب الزكاة، باب المسر بالصدقة، برقم ٢٥٦١، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، ٢٥٦١، وفي صحيح سنن الترمذي، ٢٦٦٣، وفي غيرهما.

يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلُكَّم مناج ربَّه فلا يؤذينً بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة))، أو قال:((في الصلاة))(۱).

فعلى هذا دلت الأحاديث على النوعين: فجاءت الأحاديث في النوع الأول باستحباب رفع الصوت بالقراءة، والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين: من أقوالهم، وأفعالهم فأكثر من أن تُحصر، وأشهر من أن تُذكر (٢).

وجاء في النوع الثاني أحاديث وآثار تدل على استحباب الإسرار وخفض الصوت بالقراءة.

والجمع بين هذين النوعين أن القارئ إذا خاف الرياء، أو السمعة،أو يتأذَّى مصلون، أو نيام بجهره، أو خاف إعجاباً، أو يلبَّس على من يقرأ أو غير ذلك من أنواع القبائح فالإسرار بالقراءة والإخفاء بها أفضل.

أما من لم يخفْ شيئاً من ذلك فالجهر بالقراءة له أفضل، ويستحب له ذلك؛ لأن العمل في الجهر أكثر؛ ولأن فائدته تتعدَّى للسامعين؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إلى التدبر، ويطرد النوم ويزيد في النشاط، ويطرد الشيطان، فإن كانت القراءة بحضور من يستمع إليه، تأكد استحباب الجهر (٣).

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، برقم ١٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيان للإمام النووى، ص٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، ص٢ - ٨٧، وآداب تلاوة القرآن وتأليفه للحافظ

قلت: ويدل على هذا الجمع حديث عبد الله بن أبي قيس رحمه الله عن عائشة رضول على الله عن قراءة النبي عائشة رضول عن الله سألها في حديث طويل، وفيه أنه سألها عن قراءة النبي القراءة أم يجهر؟ مقال: ... فقلت: كيف كانت قراءته: أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: ((كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربها أسر، وربها جهر))، قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً...))(١).

وعن أبي قتادة t، أن النبي r قال لأبي بكر: ((يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلّي تخفض صوتك؟))، قال: قد أسمعت من ناجيتُ يا رسول الله!، قال: ((ارفع قليلاً))، وقال لعمر: ((مررت بك وأنت تصلّي رافعاً صوتك؟))، قال: يا رسول الله أُوقظ الوسنان(٢)، وأطرد الشيطان! قال: ((اخفض قليلاً)).

جلال الدين السيوطي المتوفى ٩١١هـ، المطبوع مع أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين الآجري، المتوفى، ٣٦٠هـ، ص١١٠.

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في قراءة الليل، برقم ٤٤٩، وفي كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي ، برقم ٢٩٢٤، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في وتر النبي ، برقم ١٦٦٧، والنسائي، صلاة الليل، باب كيف القراءة بالليل، برقم ١٦٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١٩٥١، وفي صحيح سنن الترمذي، ١٦٨٨، وفي غيرهما. وانظر: أحاديث في الباب: صحيح سنن أبي داود، برقم ١٣٢٧ - ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. [النهاية، ٥/١٨٦].

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاة، برقم ١٣٢٩، والترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة بالليل، برقم ٤٤٧، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/٤٥٠، وفي صحيح سنن أبي داود، ١/٤٤٨.

الأدب الثالث عشر: يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة؛ لحديث أبي هريرة t، قال: قال رسول الله T: ((إن لكل شيء سيداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة))(۱).

ولو قرأ قائماً، أو جالساً، أو راكباً، أو مضطجعاً، أو في فراشه جاز له ذلك ولا حرج (٢)، قال الله تعالى: [ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ \* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ...] وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ...] الآيات (٣).

وقد كان النبي  $\Gamma$  يقرأ القرآن في حجر عائشة، قالت رضوالله عنها: ((كان يتكئ في حجري) وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن)) (٥) .

وقد كان النبي ٢ يذكر الله على كل أحيانه، وثبت عنه ٢ أنه كان يقرأ القرآن على راحلته؛ لحديث عبد الله بن مغفل t قال: رأيت رسول

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط، [مجمع البحرين، ٥/٨٧، برقم ٣٠٦٢]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، هـ ١٩٠٥: ((رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن)).

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآيات: ١٩١ - ١٩١.

<sup>(</sup>٤) حجري: الحجر: الثوب والحِضْن، وحَجْر الإنسان وحِجْرُه – بالفتح والكسر -: حِضْنُهُ.. [النهاية في غريب الحديث، ١/ ٣٤٢، ولسان العرب، ٤/ ١٦٦].

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، برقم ٢٩٧، وبرقم ٧٥٤٩٢، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم ٣٠١.

الله ٢ يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجِّع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجَّعت كما يرجِّع) (١).

وقد قال معاذ **t** لأبي موسى: ((كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائماً وقاعداً، وعلى راحلتي، وأتفوّقه تفوّقاً)(٢).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في تقريره على حديث عبد الله بن مغفل في قراءة النبي ٢ سورة الفتح على راحلته، قال: ((وهذا يدل على أن المسلم يقرأ القرآن أينها كان إلا في الحهام: فيقرأ على دابته، وعلى سيارته، وفي فراشه))(٢).

الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآن، ينبغي للمستمع لتلاوة القرآن من غيره: أن يُنْصِت، ويحسن الاستهاع: سواء كان ذلك من القارئ المُشَاهَد، أو من الإذاعة، أو غير ذلك، ويتأدَّب كذلك بالآداب السابقة، وقد نُقل عن الليث بن سعد رحمه الله، أنه قال: ((يقال: ما الرحمة إلى أحدٍ بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ لقول الله تعالى: [ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ] (ن) ولعلَّ من الله واجبة))(ن).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٢٨١، ومسلم، برقم ٧٩٤، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٣٤١ - ٤٣٤٥، ومسلم، برقم ١٧٣٣، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٥٠٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) الرعاية، لمكي بن أبي طالب القيسي، ص٥٦، دار الكتب العربية بدمشق، وانظر: التذكار في أفضل

فإذا كان هذا الثواب لمستمع القرآن، فكيف بتاليه؟ (١).

الأدب الخامس عشر: سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع:

١- فضل سجود التلاوة عظيم؛ لحديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله ٢: ((إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله [وفي رواية يا ويلي] أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمرت بالسجود فأبيت فلي النار)(٢)، وهذا الحديث فيه الحث على سجود التلاوة والترغيب فيه.

# Y - M سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع (T)

=

وذهب الإمام أحمد، والإمام مالك، والإمام الشافعي، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الشعنهما إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٤٣١/٢، و٥/٧٨، والمغني لابن قدامة، ٣٦٤/٣. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، على الحديث رقم ٣٦٢، يقول: «... وهو سنة مؤكدة لفعله ٢٠).

الأذكار، للعلامة محمد بن أحمد القرطبي، المتوفى ٧٧١هـ، ص١٢٦.

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم ٨١.

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى أن سجود التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: [ فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ] [سورة الانشقاق، الآيتان: ٢٠، ٢١]، وقالوا: هذا ذم ولا يذم على ترك واجب؛ ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجباً كسجود الصلاة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ٢١٠/٢ - ١٦٢ وقيل: هو رواية عن الإمام أحمد، انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٢١٠/٤.

لحديث عبد الله بن مسعود t قال: قرأ النبي r النجم بمكة فسجد بها فها بقي أحد من القوم إلا سجد، غير شيخ أخذ كفاً من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته [فسجد عليه] وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قُتِلَ كافراً [وهو أمية بن خلف]»، وفي رواية: ((أول سورة أنزلت فيها سجدة [وَالنَّجْم]، فسجد رسول الله r وسجد من خلفه...)) الحديث (۱).

وعن ابن عباس رضرالله عنهما قال: ((سجد النبي البالنجم)، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس)(٢).

وعن عبد الله بن عمر رضوالله عنها قال: ((كان النبي ت يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه)) ولفظ مسلم: ((أن النبي ت كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معه...)) الحديث (٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، برقم ١٠٦٧، وبرقم ١٠٧٠، وفي كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي الوأصحابه من المشركين بمكة، برقم ٣٨٥٣، والمغازي، باب قتل أبي جهل، برقم ٣٩٧٢، وكتاب التفسير سورة والنجم، باب [ فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا ]، برقم ٤٨٦٣، والألفاظ جمعت بينها من بعض هذه الروايات. وأخرجه مسلم، في كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، برقم ١٠٧١، وكتاب التفسير، سورة النجم، باب [ فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا ]، برقم ٤٨٦٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ، برقم ١٠٧٥، وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، برقم ١٠٧٦، وباب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام مع الزحام، برقم ١٠٧٩، ومسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم ٥٧٥.

وعن أبي هريرة t قال:سجدنا مع النبي r في [إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ]، و [ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ ] (١).

وهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة وعناية النبي T به، ولكن دلت الأدلة الأخرى على عدم الوجوب، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب t قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: ((يا أيها الناس إنها نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه)) ولم يسجد عمر t في لفظ: ((إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء))()).

ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حديث زيد بن ثابت t قال: ((قرأت على النبي r وَالنَّجْمِ ] فلم يسجد فيها))(۱).

ورجّح الإمام النووي والحافظ ابن حجر، وابن قدامة - رحمهم الله - أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود، وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو بعد

<sup>(</sup>۱) مسلم، کتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم ۱۰۸ - (۷۷۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله f U لم يوجب السجود، برقم ١٠٧٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، برقم ١٠٧٢، المسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم ٧٧٥.

ذلك (۱)، وقال الحافظ ابن حجر: ((وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب)(۲)، وتعقبه الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - فبين ((أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي  $\mathbf{r}$  سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي  $\mathbf{r}$  بالسجود، ولو كان واجباً لأمره به)( $\mathbf{r}$ ).

٣- سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد لم يسجد؛ لحديث ابن عمر رضوالله عنها قال: ((كان النبي ٢ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه فنزد حم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه))(أ)، وقال ابن مسعود t لتميم بن حَذْلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: ((اسجد فأنت إمامنا فيها))(أ)، فالمستمع الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع يسجد مع القارئ إذا سجد وإذا لم سجد فلا(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥١/٥، والمغني لابن قدامة، ٣٦٥/٢، وفتح الباري لابن حجر، ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ٢/٨٥٥.

<sup>(</sup>٣) حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح البارى لابن حجر، ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٠٧٥، ومسلم، برقم ٥٧٥، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ، رقم الباب ٨، قبل الحديث رقم ١٠٧٥، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ،٢/٢٥٥: ((وصله سعيد بن منصور)).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/٥٥٨، والمغني لابن قدامة، ٣٦٦/٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ١٣١/٤.

أما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنها مرَّ فسمع القراءة وسجد القارئ، فإنه لا يلزمه السجود، قيل لعمران بن حصين t: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: ((أرأيت لو قعد لها)) كأنه لا يوجبه عليه (۱). وقال سلمان الفارسي t: ((ما لهذا غدونا)) (۲)، وقال عثمان t: ((إنها السجدة على من استمعها)) وأما المستمع بقصد فقال ابن بطال: ((وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد)) .

فقد فرَّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار (٥).

## ٤- عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة (١) في

البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله  $\mathbf{U}$  لم يوجب السجود، قبل الحديث رقم (۱) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله  $\mathbf{U}$  لم يوجب السجود، قبل الحديث رقم (۱ ) ١٠٨٧ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ثم صحح إسناده ابن حجر في الفتح،  $\mathbf{V}$  (۱ )  $\mathbf{V}$  (۱ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين، وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله عبد الرزاق قال: مرَّ سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال: (( ليس لهذا غدونا ))، قال الحافظ في الفتح، ٢/٨٥٥: (( وإسناده صحيح )).

<sup>(</sup>٣) البخاري، في الكتاب والباب السابقين، وذكر الحافظ في الفتح، ٢/ ٥٥٨ أن عبد الرزاق وصله، وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، لابن حجر، ٢/٢٥٥، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/٥٥، وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة للسامع: ((وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي »، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/٧٨.

<sup>(</sup>٦) اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام أحمد

## المواضع الآتية:

الموضع الأول: آخر سورة الأعراف، عند قوله تعالى: [وَلَهُ يَسْجُدُونَ] (١). الموضع الثاني: في الرعد عند قوله تعالى: [وَظِلالهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ] (٢). الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: [وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ] (٣). الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: [وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا] (٤). الموضع الحامس: في سورة مريم عند قوله: [خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا] (٥). الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: [إِنَّ الله يَفْعَلُ المُوضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: [إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا نَشَاءً] (٢).

-----

وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة، لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص، والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج، وقيل: إحدى عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه.

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/٨، والمغني لابن قدامة، ٣٥٢/٢، والمقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف، ٢٢٠/٤، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ١٣٤/٤.

وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج، الآية: ١٨.

الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: [ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَقُلْحُه ذَ ٢ (١) تُفْلِحُونَ ](١).

الموضع الثامن: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: [ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ] (٢). الموضع التاسع: في سورة النمل، عند قوله تعالى: [رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم] (٣). الموضع العاشر: في سورة [ الم ] السجدة، عند قوله تعالى: [ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ] (٤).

الموضع الحادي عشر: في سورة ص، عند قوله: [وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ] (٥). الموضع الثاني عشر: في سورة فصلت، عند قوله تعالى: [وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ] (٦).

<sup>(</sup>۱) سورة الحج، الآية، ۷۷.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٦٠.

٣-سورة النمل، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة ص الآية: ٢٤، وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضوالله عنها قال: ((ليس (ص) من عزائم السجود، وقد رأيت النبي ٢ يسجد فيها))، [صحيح البخاري، كتاب سجود القرآن، باب سجدة ص، برقم ١٠٦١، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب [ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ]، برقم ٣٤٢٢] ومعنى ص ليس من عزائم السجود: ((أي ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلاً، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب))، فتح الباري لابن حجر، ٢/٢٥٥. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز-رحمه الله- أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٦٣ يقول: ((هذا الحديث يدل على ثبوت سجدة ((ص))، والصواب أنه يُسجد بها في الصلاة وخارجها، أما ما قاله ابن عباس رضوالله عها فهو من اجتهاده، وقد دل على سجدة ((ص)) فعل النبي ٢ وكفي )).

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت ،الآية: ٣٨.

وهذا قول الجمهور من العلماء، وقال الإمام مالك - رحمه الله - وطائفة من السلف، بل عند قوله تعالى: [ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ] (١).

الموضع الثالث عشر: في آخر سورة النجم، عند قوله تعالى: [ فَاسْجُدُوا للهِ وَاعْبُدُوا ] (٢).

الموضع الرابع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: [ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ] (٣).

الموضع الخامس عشر: في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: [ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ] (٤). وسجدتا سورة الحج جاء فيهما خبر خالد بن معدان t قال: ((فضلت سورة الحج بسجدتين)) (٥)، وجاء في خبر عقبة بن عامر، وزاد: ((فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما)) (١).

 <sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة العلق، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ في بلوغ المرام، برقم ٣٦٦، وعزاه إلى أبي داود في المراسيل، وسمعت سهاحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: ((لا بأس بإسناده عند أبي داود، وأيد ذلك ما بعده )).

<sup>(</sup>٦) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السجدة في الحج، برقم ٥٧٨، قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي. وأخرجه أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب تفريع أبواب السجود، برقم ١٤٠٢، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٨٨، وفي صحيح الترمذي، ١٤٠٨ وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في البلوغ، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه

• - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أبي هريرة t أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ: [ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ] فسجد، فقيل له: ما هذه؟ قال: ((سجدت فيها خلف أبي القاسم r، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه))(۱).

7 - صفة سجود التلاوة، من قرأ آية سجدة أو كان يستمع لها، فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر، ويسجد ثم يقول دعاء السجود، ثم يرفع من السجود بدون تكبير، ولا تشهد، ولا سلام (٢)؛ لحديث عبد الله بن

\_\_\_\_\_\_

الله - يقول: ((يُعضد بالمرسل قبله، وابن كثير أنكر تضعيفه؛ لأن ابن لهيعة صرح بالسياع، والمعروف عند العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاً، لكن يعضد حديثه مرسل أبي داود، فيرفع الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتج به )). وقال: ((عدد السجدات خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق، والعلق، وسجدتان في الحج، وعشر مجمع عليها، والصواب سنية الجميع ))، سمعت ذلك من سهاحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم والصواب سنية الجميع ))، سمعت ذلك من سهاحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٦٧، ٣٦٨.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الجهر في العشاء، برقم ٧٦٦، وباب القراءة في العشاء بالسجدة، برقم ٨٧٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم ٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط ذلك، ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كها كان ابن عمر يفعل، [صحيح البخاري في كتاب سجود القرآن، باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب ٥]، لكن قال: «هي بشر وط الصلاة أفضل و لا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر »،انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/٨، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/٥١٥ - ١٧٠ ورجح عدم الاشتراط ابن القيم في تهذيب السنن، ١ /٥٠ - ٥، وسمعت سهاحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهور، لأنها مستحبة يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهور، لأنها مستحبة

عمر رضوالله على القرآن، فإذا مرَّ الله على القرآن، فإذا مرَّ الله على القرآن، فإذا مرَّ الله على السجدة كبَّر وسجد وسجدنا معه) (۱). وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة، فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ لأن النبي تكان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع (۲)، وقد قال تا: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، فإن شاء

\_\_\_\_\_

لأسباب تقع في القراءة، والقراءة لا تجب لها الطهارة، فها كان من توابع القراءة فكذلك وقول الجمهور ليس بحجة فلا تلزم موافقتهم بغير دليل. سمعته من سهاحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٦٩ عندما سئل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وانظر للفائدة في معرفة الخلاف: المغني لابن قدامة، ٢/٣٥٨، ونيل الأوطار للشوكاني،٣١٣/٦، وقال: «أما ستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر اتفاقاً»، وفتح الباري لابن حجر، ٢/٥٥٥ - ٥٥٥، وسبل السلام للصنعاني، ٢/٩٧٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ١٢٦/٤، وفتاوى ابن باز، ١١٠٦٠ - ٤١٥.

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة، برقم ١٤١٣، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: «إسناده لين»، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٢٧٢، وقال الحافظ ابن حجر في المستدرك عن عُبيد الله، ٢٢٢١، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ولكن الحاكم لم يذكر التكبير في النسخة الموجودة عندي، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول: «يتقوى الحديث برواية الحاكم، فتكون التكبيرة عند السجود فقط إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع »، سمعته أثناء تقريره – رحمه الله – على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٦٩، وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار، رأى ثبوته عن عبيد الله المصغر، علي المرام، الحديث رقم ٣٦٩، وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار، رأى ثبوته عن عبيد الله المصغر،

<sup>(</sup>٢) رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة،١١٠ ٤٠٦/١، وانظر: المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي، ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٥٩٥، وتقدم تخريجه.

ركع، وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئاً من القرآن ثم ركع، وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير قراءة))(١).

٧- الدعاء في سجود التلاوة، يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة، وقد ثبت عن عائشة رضرالله على أنها قالت: كان رسول الله ٢ يقول في سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مراراً] (٢): ((سجد وجهي للذي خلقه [وصوّره] (٣) وشقّ سمعه وبصرَه، بحوله وقوته [فتبارك الله أحسن الخالقين] (٤)) (٥).

وعن ابن عباس رضوالله عباس رضوالله عباس رضوالله النبي ٢ فقال: يا رسول الله ابني رأيت البارحة فيها يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسكدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: ((اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، [وتقبّلها مني كها تقبّلتها من عبدك داود])). قال ابن عباس رضوالله عنها: ((فرأيت النبي ٢ قرأ سجدة ثم سجد، فسمعته يقول في

 <sup>(</sup>۱) نقله ابن قدامة في المغنى، ۲۹/۲.

<sup>(</sup>٢) من سنن أبي داود، برقم ١٤١٤.

<sup>(</sup>٣) من سنن البيهقي، ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) من المستدرك للحاكم، ١ /٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب ما يقول إذا سجد، برقم ١٤١٤، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن، برقم ٥٨٠، والنسائي، كتاب التطبيق، باب نوع آخر، برقم ١١٢٩، وأحمد، ٢٦٥/١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢٦٥/١.

سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة))(١).

ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة (٢).

والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب<sup>(٣)</sup>.

#### الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف:

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيّد بالأعشار والأجزاء؛ فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: [ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ] (ئ)، وفي قوله تعالى: [ وَمَا أُبِرِّئُ نَفْسِي] (٥) ، وفي قوله تعالى: [ وَمَا أُبِرِّئُ نَفْسِي] (٥) ، وفي قوله تعالى: [ وَمَا أُبِرِّئُ نَفْسِي]

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن، برقم ۷۹ه، وابن ماجه، كتاب القامة الصلاة، باب سجود القرآن، برقم ۱۰۵۳، وعنده (اللهم احطط) بدلاً من ((اللهم اكتب))،ما بين المعقوفين من سنن الترمذي،وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ۱۸۰/، وصحيح سنن ابن ماجه، ۱۷۳/۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام عبد العزيز بن باز، ۱۱/۷۰۱، وانظر: الشرح الممتع، 182/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/٨، ونيل الأوطار للشوكاني، ٣١٣/٢، ومجموع فتاوى ابن باز، ٢٩١/١١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل، الاية: ٦٥.

وقوله تعالى: [ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لله وَرَسُولِهِ ] (١)، وفي قوله تعالى: [ وَمَا النَّمَاءَ ] (٢)، وفي قوله تعالى: [ إَلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ] (٢)، وفي قوله تعالى: [ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ] (١)، وفي قوله تعالى: [ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ] (٤)، وفي قوله: [ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا النُمُرْسَلُون ] (٥)، كقوله تعالى: [ وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ] (١)، وقوله تعالى: [ قُلْ أَوْنَبَنُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ] (٧)؛ فكل هذا وشبهه ينبغي أن لا يبتدأ به ولا يوقف عليه؛ فإنه متعلق بها قبله، ولا يغترنَّ بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب، ولا يفكرون في هذه المعاني؛ وليمتثل ما روى يراعون هذه الآداب، ولا يفكرون في هذه المعاني؛ وليمتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن الفضيل بن عياض t قال: ((لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترنَّ بكثرة الهالكين، ولا يضرك قلة السالكين)؛ ولهذا المعنى قال العلهاء: قراءة سورة قصيرة بكاملها قلة السالكين))؛ ولهذا المعنى قال العلهاء: قراءة سورة قصيرة بكاملها قلة الها العنى قال العلهاء: قراءة سورة قصيرة بكاملها

<sup>(</sup>۱) سورة الأحزاب، الآية: ۳۱.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية، الآية: ٣٣، قلت: وسورة الزمر، الآية: ٤٨، [ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ].

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات، الآية: ٣١، وكذلك الحجر، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ١٥.

أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة؛ فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف t قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها)) (١).

#### الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة

فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله U كها ذكرنا، وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره، في الصلاة وغيرها، وينبغي له أن يكون حامداً لله، ولنعمه شاكراً، وله ذاكراً، وعليه متوكلاً، وبه مستعيناً، وإليه راغباً، وبه معتصهاً، وللموت ذاكراً، وله مستعداً، وينبغي له أن يكون خائفاً من ذنبه، راجياً عفو ربه، ويكون الخوف في صحته أغلب عليه، إذ لا يعلم بها يختم له، ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى في نفسه لحسن الظن بالله تعالى، قال رسول الله ٢: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله تعالى))(١)، أي أنه يرحمه ويغفر له.

وينبغي له أن يكون عالماً بأهل زمانه، متحفظاً من سلطانه، ساعياً في خلاص نفسه، [ونجاته]، مقدماً بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه،

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، ص٩٢ - ٩٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى، برقم ٢٨٧٧. من حديث جابر (٢)

مجاهداً لنفسه في ذلك ما استطاع.

وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده:الورع في دينه، واستعمال تقوى الله تعالى ومراقبته فيها أمر به ونهاه عنه، وقال ابن مسعود:((ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون،وبنهاره إذا الناس مفطرون،وببكائه إذا الناس يضحكون،وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون،وبحزنه إذا الناس يفرحون))(۱).

وقال عبد الله بن عمرو: ((لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض،ولا يجهل مع من جهل،ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن؛ لأن في جوفه كلام الله تعالى))(٢).

وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بها لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار.

وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة، ويترك الجدال والمراء، ويأخذ نفسه بالرفق والأدب.

وينبغي له أن يكون ممن يُؤمن شره، ويُرجى خيره، ويسلم من ضره،

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ٨/ ٥٠٣، والبيهقي في شعب الإيهان، برقم ١٧٩٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره، ١ / ٢١.

وأن لا يسمع ممن نمَّ عنده، ويصاحب من يعاونه على الخير، ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق، ويزينه ولا يشينه (١).

#### الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن

ختم القرآن نعمة عظيمة كُبرى لمن ابتغى بذلك وجه الله تعالى؛ لأن قراءة الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها؛ لقول النبي ٢: ((من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (الم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)(٢).

وقد عدَّ بعض العلماء حروف القرآن الموجودة في المصنف في القراءة الموجودة، فبلغ عدد حروفه: ((ثلاثمائة ألف حرف وأحد عشر ألف ومئتان وخمسون حرفاً وحرف (٣١١٢٥)))(٦)، فإذا كان على كل حرف واحد حسنة والحسنة بعشر أمثالها فكم يكون لتالي القرآن من الحسنات؟ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وقد قال النبي ٢ لأصحابه: ((أيكم يحبُّ أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟))، فقال أصحابه: يا رسول الله نحب ذلك!، قال: ((أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله U

<sup>(</sup>١) انظر: التذكار في أفضل الأذكار، للقرطبي، ٨٤- ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، برقم: ٢٩١٠، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣٢١/٢، وتقدم تخريجه في فضل تلاوة القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) التذكار في أفضل الأذكار، للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي الأندلسي، ص٢٣.

خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل))(١) .

وقد ذُكر الاتفاق بين أهل العلم على أن القرآن الموجود بيننا يزيد على ستة آلاف آية ومئتى آية (٢).

وقد ذكر بعض علماء أهل الإسلام عدد آيات القرآن الكريم في المصحف الموجود المقروء بالألسنة: أنها ستة آلاف آية ومئتي آية وآية (٦٢٠١) فإذا كانت القراءة لكل آية خير من ناقة عظيمة، فكم يكون لتالي القرآن كله من الأجر العظيم؟ ولا شك أن الإبل هي حمر النعم، التي هي أغلى الأموال عند العرب وقد ثبت عندي أن هناك من الجمال ما يسام باثني عشر مليون [أي اثنا عشر ألف ألف] وبلغني أن هناك أيضاً من الإبل ما سيم بسبعة عشر مليون [أي سبعة عشر ألف ألف] وقراءة آية واحدة خير من واحدة من هذه الإبل العظيمة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تبين أكثر وقتٍ يُختم فيه القرآن، وأقل وقت يُختم فيه كذلك، فحدد النبي العبد الله بن عمرو رضوالله عنه عندما سأله في كم يختم القرآن؛ وكان كل ما حدَّدَ له وقتاً وزمناً قال: يا

<sup>(</sup>٢) استخراج الجدال من القرآن الكريم، لابن نجم، ص١٠٠، وفتح الباري لابن حجر، ٦/٢٥، و٢) ومناهل العرفان للزرقاني، ١/٣٣٦، و١/٢٣١.

<sup>(</sup>٣) التذكار بأفضل الأذكار، للقرطبي، ص٢٣.

رسول الله إني أقوى من ذلك، وفي بعض الألفاظ: إني أطيق أكثر من ذلك، ففي صحيح البخاري ومسلم أنه قال له: ((اقرأ القرآن في كل شهر))، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، فها زال يراجع النبي ٢ حتى قال له: ((في ثلاث))، وفي بعض الألفاظ: ((اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك))، هذا من ألفاظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: ((اقرأ القرآن في كل شهر))، ثم راجعه فقال: ((فاقرأه في عشر ))،قال: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: ((فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك...))، قال عبد الله بن عمرو لله تزد على ذلك فليتني قبلت رخصة رسول الله ٢، وذاك أني كبرت سني،فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي قرأه يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل))(۱).

وثبت في سنن أبي داود أن عبد الله بن عمرو سأل النبي ٢: في كم يقرأ القرآن؟ قال: ((في شهر))، ثم قال: ((في شهر))، ثم قال: ((في عشرين))، ثم قال: ((في عشرين))، ثم قال: ((في عشرين))، ثم قال: ((لا يفقه من قرأ سبع))(١)، وفي لفظٍ لأبي داود: إني أقوى من ذلك؟ قال: ((لا يفقه من قرأ

<sup>(</sup>۱) متفق على هذه الألفاظ: البخاري، برقم: ١١٣١، في ثمانية عشر موضعاً منها: رقم ١٩٧، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٦، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٥٥) ورقم ٨٦- (١١٥٩)، وتقدم تخريجها في صيام التطوع.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن، برقم ١٣٩٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/٣٨٦.

القرآن في أقل من ثلاث))، وفي لفظ لأبي داود أيضاً: ((إقرأه في ثلاث))(١١).

فهذه الروايات تدل المسلم على أنه لا ينبغي له أن يترك ختم القرآن أكثر من أربعين يوماً، وفي ألفاظ البخاري ومسلم: ((شهر))، ولا يختم في أقل من ثلاث))، هذا هو الأفضل؛ لأن النبي القال: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث))، وكونه يختم في كل أسبوع ختمة خيرٌ كثير وثوابٌ عظيم مع التدبر لما يقرأ وهذا هو أغلب فعل الصحابة لا، فإن قوي، وازدادت رغبته ختم في كل ثلاثة أيام (٢)، والله تعالى المعين منزل الرغبة للخير في قلوب من يشاء من عباده، وقد قال الله تعالى: [ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمِّمَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ] (١)، وقال تعالى: [ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا الله عَنْهُ فَانتَهُوا ] (١) وقال تعالى: [ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا الله عَنْهُ فَانتَهُوا ]

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في كم يقرأ القرآن، برقم ١٣٩٠، ورقم ١٣٩١، وصححها الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في كم يقرأ القرآن، برقم ١٣٩٠، ورقم ١٣٩١، وصححها الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٥) وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة أن عادة السلف في ختم القرآن على النحو الآتي:

١ - كان بعضهم يختم في كل شهرين ختمة.

٢- والبعض في كل شهر ختمة.

٣- والبعض في عشر ليال ختمة.

# وقد ثبت عن أنس بن مالك $\mathbf{t}$ : أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا $\mathbf{t}$ .

-----

٤- وعن بعضهم في كل ثمان.

ه- وعن الأكثرين في كل سبع ليالٍ.

٦- وبعضهم في كل ستة.

٧- وعن بعضهم في كل خمس.

٨- وعن بعضهم في كل أربع.

٩- وعن بعضهم في كل ثلاث ليال ختمة.

١٠ - وعن بعضهم في كل ليلتين.

١١- وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة.

١٢ - ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين.

١٣ - ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ثلاثاً.

- (۱) قال الإمام النووي رحمه الله: ((روى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل، صاحب أنس t ، قال: ((كان أنس بن مالك t إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا))، قال: وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل، قال: أرسل إليّ مجاهد، وعَبْدة بن لبابة فقالا: إنا أرسلنا إليّ بجاهد، وعَبْدة بن لبابة فقالا: إنا أرسلنا إليك؛ لأنا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن، وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال: الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد، قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، ويقولون تنزل الرحمة)). [التبيان في آداب حملة القرآن ص ١٢٦].

قلت: فينبغي أن لا ينكر على من فعل ذلك بعد هذه الآثار، وقد سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر أن ذلك ثبت عن أنس t وبعض السلف، وذكر أنه لا بأس بذلك.

### المبحث الرابع عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن

حامل القرآن ينبغى له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، بصيراً بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلاً على شأنه، مهموماً بإصلاح ما فسد من أمره، حافظاً للسانه، مميزاً لكلامه ، إن تكلُّم تكلُّم بعلم إذا رأى الكلام صواباً، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صواباً، قليل الخوض فيها لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه؛ ليأمن شره وشر عاقبته، قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سُرَّ بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفاً من اللعب، فإن مزح قال حقاً، باسط الوجه، طيب الكلام، لا يمدح نفسه بها فيه، فكيف بها ليس فيه؟ يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحداً، ولا يحقر أحداً، ولا يسب أحداً، ولا يَشْمَتُ بمصيبته، ولا يبغي على أحد، ولا يحسده، ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق، يحسد بعلم، ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، وقد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظاً لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، لا يجهل؛ فإن جُهِلَ عليه حَلِمَ، لا يظلم، وإن ظُلِمَ عفا، لا يبغي، وإن بُغِيَ عليه صبر، يكظم غيظه ليرضى ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير،

يطلب الرفعة من الله، لا من المخلوقين، ماقتاً للكبر، خائفاً على نفسه منه، لا يتآكل بالقرآن، ولا يحب أن يقضي به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس الليِّن الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته، إن وُسِّع عليه وسع، وإن أُمْسِكَ عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتَّبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصطحب الإخوان بعلم، ويزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويُسلِّم عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم، يلزم نفسه برَّ والديه: فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء ، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما، ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها، ورفق بهما في معصيته إياهما بحسن الأدب؛ ليرجعا عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله، يصل الرحم، ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم، ويجالسهم بعلم، من صحبه، نفعه حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يُعنِّف من أخطأ ولا يخجِّله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم، ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيراً، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، وإذا أصيب بمصيبة، فالقرآن والسنة له مؤدِّبان ؛ يحزن بعلم، ويبكي بعلم، ويصبر بعلم، يتطهر بعلم، ويصلي بعلم، ويزكي بعلم ويتصدق بعلم، ويصوم بعلم، ويجج بعلم، ويجاهد بعلم، ويكتسب بعلم، وينفق بعلم، وينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآنُ والسنةُ، يَتصفَّح القرآن؛ ليؤدِّب به نفسه، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير.

إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله: من اتباع ما أمر، والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم السورة؟ همته متى أستغني بالله عن غيره؟ متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أكون من الطائفين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة متى أتوب من الذنوب؟ متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب نفسي على ما تهوى؟ متى أجاهد في الله حق الجهاد؟ متى أحفظ لساني؟ متى أشغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد متى أستحي من الله حق الحياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أكون بالله واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أحب ما أحب؟ متى أبغض ما أبغض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى أبغض ما

أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى أحذر مما حذرني منه ربي. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة، يرى بها ما حسن من فعله، وما قبح منه، فها حذَّره مولاه حَذِرَه، وما خوَّ فه به من عقابه خافه، وما رغَّبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه، فمن كانت هذه صفته، أو ما قارب هذه الصفة، فقد تلاه حق تلاوته، ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهداً وشفيعاً وأنيساً وحرزاً، ومن كان هذا وصفه، نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه، وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة (۱).

# # #

<sup>(</sup>١) انظر: أخلاق حملة القرآن، للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري المتوفى، ٣٦٠هـ، ص ٣٦٠.

### المبحث الخامس عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن

من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، فإن من أخلاقه أن يكون حافظاً لحروف القرآن، مضيِّعاً لحدوده، متعظِّماً في نفسه، متكبِّراً على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة، يتآكل به الأغنياء، ويستقضى به الحوائج، يُعظِّم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، إن علّم الغني رفق به طمعاً في دنياه، وإن علّم الفقير زجره وعنَّفه؛ لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء، ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت، أحب أن يقرأ للملوك، ويصلِّي بهم؛ طمعاً في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم، ثقل ذلك عليه؛ لقلة الدنيا في أيديهم، إنها طلبه الدنيا حيث كانت، ربض عندها، يفخر على الناس بالقرآن، ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات، وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، فتراه تائهاً متكبِّراً، كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه متكبراً في جلسته، متعاظماً في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيها لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب U، لا يخشع عند استهاع القرآن ولا يبكى، ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيها يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى،إن قصَّر رجل في حقه،قال:أهل القرآن لا يُقَصَّم في حقوقهم، وأهل القرآن تُقضَى حوائجهم، يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، يغضب على غيره، زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله لا يبالى من أين اكتسب، من حرام أو من حلال، قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه، حزن على فوته لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، لاه غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك؛ لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين، فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزوناً مغموماً بذلك، وما قد ضيعه فيها بينه وبين الله مما أمر به القرآن أو نهى عنه،غير مكترثٍ به،أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال، الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بها أوجب عليه القرآن إذ سمع الله U قال: [ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ] (١)، فكان من الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول ٢ فينتهى عنه، قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيها بينه وبين الله U، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه، ثم رسوله ليأخذ الحلال بعلم، ويترك الحرام بعلم، لا يرغب بمعرفة علم النعم، ولا في علم شكر المنعم، تلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه، وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع، فيظهر على جوارحه، إذا درس القرآن، أو درسه عليه

سورة الحشر، الآية: ٧.

غيره، همته متى يقطع، ليس همته متى يفهم، لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين، ولا يبالي بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس، ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح بمدح الباطل، وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه، غير متصفِّح لما زجره القرآن عنه، إن كان ممن يقرئ، غضب على من قرأ على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر بمن دونه، ويهمز بمن فوقه يتتبع عيوب أهل القرآن؛ ليضع منهم، ويرفع من نفسه، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب، ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك، أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب الرياسة والميل إلى الدنيا قد فتنه العجب بحفظ القرآن، والإشارة إليه بالأصابع، إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها، فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور، فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه، أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن صحب أقواماً أو زارهم، أو سلم عليهم، أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتابٍ أو سنةٍ، وغيره ممن يحفظ جزءاً من القرآن مطالب لنفسه بها أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه، واجتناب محارمه،وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع،قال محمد بن الحسين: ((فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون؛ لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله،اقتدى به الجهال، فإذا عيب الجاهل، قال: فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا، فنحن أولى أن نفعله، ومن كانت هذه خلان الحامل لكتاب الله فعل هذا، فنحن أولى أن نفعله، ومن كانت هذه وإنها حداني على ما بيّنتُ من قبيح هذه الأخلاق؛نصيحة مني لأهل القرآن ليتخلّقوا بالأخلاق الشريفة، ويتجانبوا الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشاد(۱).

###

<sup>(</sup>۱) انظر: أخلاق حملة القرآن، للآجري، ٤٣ - ٤٦.

## المبحث السادس عشر: أخلاق مُعَلِّم القرآن

أوَّل ما ينبغي لمعلِّم القرآن أن يقصد بتعليمه رضى الله تعالى: يرجو ثوابه، ويخشى عقابه.

وينبغي له: أن لا يقصد بتعليمه غرضاً من أغراض الدنيا، أو صرف وجوه الناس إليه، أو نحو ذلك.

ينبغي لمن علمه الله كتابه، فأحب أن يجلس في المسجد، أو في غيره من الأماكن الطاهرة، يقرئ القرآن لله، يغتنم قول النبي ٢: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (١)، فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه، ولا يتعاظم في نفسه، والأفضل أن يستقبل القبلة في مجلسه.

ويتواضع لمن يُلَقِّنه القرآن، ويقبل عليه إقبالاً جميلاً.

وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث، والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن: فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويبعد الفقير، فإن فعل هذا فقد جار في فعله، فحكمه أن يعدل بينها، ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، بل يكون متواضعاً للفقير، مقرباً لمجلسه متعطفاً عليه، يتحبب إلى الله بذلك.

وقد قال الله تعالى للنبي الكريم محمد ٢: [ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ] (١)، وأحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله ٢ زينة الدَّنيَا ] (١)، وأحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله ٢ أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله ٤ .

وينبغي لمن يُلَقِّن إذا قُرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذلك ينتفع هو أيضاً، ويتدبر ما يسمع من غيره، وربها كان سهاعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتناول قول الله U: وَإِذَا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ] (٢)، فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله، وكان أنفع للقارئ عليه.

وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط، أن لا يُعنِّفه وأن يرفق به، ولا يجفو عليه، ويصبر عليه.

فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه، وينبغي لمن كان يقرئ القرآن، وأن القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وأن لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بها، والأفضل له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه ويصون القرآن عن أن يقضى له به الحوائج، فإن

<sup>(</sup>۱) سو رة الكهف، الآية: ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.

أخلاق معلم القرآن

عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها،فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها، شكر الله؛إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا،وإذ سهّل الله له قضاءها، ثم يشكر من أجرى ذلك على يديه؛فإن هذا واجب عليه.

وهذه نصيحة لأهل القرآن؛ لئلا يبطل سعيهم، إن هم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ يتلونه لأهل الدنيا طمعاً في دنياهم، أعاذ الله حملة القرآن من ذلك، فينبغي لمن يجلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن يقتضي ثوابه من الله **U**، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعاً عند الله (۱).

ويحذر كل الحذر من قصده الكثرة بكثرة المشتغلين عليه، والمختلفين إليه.

ويحذر من كراهيته قراءة أصحابه على غيره، ممن يُنتفع به، وهذه مصيبة ابتلي بها بعض المُعَلِّمين الجاهلين، وهي تدل على سوء النية، وعلى عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى.

وينبغي أن يتخلق بالمحاسن التي وردت ف يالشرع والخصال الحميدة، والشِّيم المرضيَّة.

وينبغي أن يلازم ذكر الله تعالى في الصباح، والمساء، والأحوال

<sup>(</sup>۱) انظر: أخلاق حملة القرآن للآجري، ٥٥-٦٦.

أخلاق معلم القرآن

والأوقات التي جاءت عن النبي ٢، ويذكر الله ذكراً كثيراً

وينبغي له أن يراقب الله تعالى في سرِّه وعلانيته، ويرفق بمن يقرأ عليه، ويبذل النصيحة له، ويذكر له فضيلة ذلك؛ ليكون سبباً في نشاطه، ويجب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويؤدِّب المتعلِّم على التدرِّج بالآداب المرضيَّة، ويكون حريصاً على تعليمه، ويقدِّم في تعليم المتعلمين إذا ازدهوا: الأوَّل، فالأوَّل، ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية.

وينبغي له: أن يصون يديه في حال تعليمه عن العبث، وعينيه عن تفريق نظر هما من غير حاجة، وأن يكون مجلسه واسعاً (١).

وصلّى الله على نبيّنا محمد، وعلى آله، وأصحابه، ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليماً كثيراً.

###

### فهرس الأحاديث والآثار

| فالحديث أوالأثر رقم الصفحة                                                                      | طرا         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه                                              | 1 -1        |
| بِطَأْتُ على عهد رسول الله ٢ ليلة بعد العشاء، ثم جئتُ فقال: أين كنتِ؟، ٨٤                       | ۲ – أ       |
| ذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله ٩٠                                  | <u>ا</u> -۳ |
| سجد فأنت إمامنا فيها                                                                            | ۱ - ٤       |
| رأيت لو قعد لها                                                                                 | ٥ – أ       |
| فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري٧٣                                           | ٦ – ١       |
| فلا أكون عبداً شكوراً؛ لقد نزلت عليَّ الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ٢٠                | ٧- أ        |
| فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله U خير له من ناقتين٣٩، ١٠٦،           | ۸ – أ       |
| قرأ القرآن في كل شهر                                                                            | 1 - 9       |
| قرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإنها تأتيان يوم القيامة، كأنهما غمامتان ٤٩                  | I - 1 •     |
| من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح ٦٨ من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح                |             |
| قرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه٬ ولا تجفوا عنه٧٠                                                     | 1 - 17      |
| قرؤوا القرآن؛فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين ٣٤                          | 1 - 14      |
| قرَووا فكل حسنٌ، وسيجيء أقوامٌ يُقيمونه كما يُقام القدح يتعجَّلونه ولا يتأجلونه ٦٩              | 1 -18       |
| لا إن كُلَّكم مناج ربَّه فلا يؤذينَّ بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ٨٥           | - ۱٥        |
| لم تر آيات أُنزلت الليلة لم يُرَ مثلهن قط:٩٥                                                    | ١٦ أ        |
| لم يقل الله: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ] | ۱۷ - أ      |
| ما إنه صدقك هو كذوبٌما                                                                          |             |
| مرني رسول الله ٢ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة٥٨                                                | ۱۹ أ        |

| فهرس الأحاديث والآثار | 175 |
|-----------------------|-----|
|                       |     |
|                       |     |

| أنا أغنى الشركاء عن الشرك                                                                           | - 7 •        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| انطلق نفر من أصحاب النبي ٢ في سفرةٍ سافروها،حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب٤٧                     | - Y 1        |
| إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله                                                                | <b>- ۲ ۲</b> |
| إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه                                                                      | - 22         |
| إن أفواهكم طرق القرآن فطيِّبوها بالسواك                                                             | ۲۲ -         |
| أن رجلاً قام في زمن النبي ٢ يقرأ من السحر [ قُلْ هُوَ الله أَحَد ]٥٧                                | - 70         |
| أن رسول الله ٢ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث،٧٥                                      | - ۲7         |
| إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غُفِر له، وهي سورة تبارك٥٥                               | - Y V        |
| إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك ١٤                                 | - Y A        |
| إن العبد إذا تسوَّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته، فيدنو منه٧٣                          | - Y 9        |
| أن عمر بن الخطاب t قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد . ٩٢           | -٣٠          |
| إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: ذلك منكوس القلب                                                | -٣١          |
| إن الله <b>U</b> أمرني أن أقرأ عليك                                                                 | -44          |
| إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام ٥١                                          | -44          |
| إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء                                                            | -٣٤          |
| إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين                                                      | -40          |
| إن لكل شيء سيد، وإن سيد المجالس قبالة القبلة                                                        | -47          |
| إِنَّ للله أهلين من الناس                                                                           | -44          |
| إنَّ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ٤٣               |              |
| إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله ٨٥                           | -49          |
| إنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبَّرونها بالليل، ويتفقَّدونها في النهار . ٢٧ | - { •        |
| أن النبي r تلا قول الله U في إبراهيم: [بَ إِنهِنَّ أَضَ ۖ لَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ] ٢٠       | - ٤ ١        |
|                                                                                                     |              |

| أن النبي ٢ كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معه                                      | - ٤ ٢ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| إن هذا القرأن شافِعٌ مشفّعٌ،من جعله أمامه قاده إلى الجنة،ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار . ح٦٣ | - ٤٣  |
| إن هذا القرآن مشفَّعٌ وماحلٌ مصدَّق                                                             | - { { |
| إنها السجدة على من استمعها                                                                      | - ٤0  |
| إنها مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقَّلَةِ                                              | - ٤٦  |
| أنه قدم أُناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق t، فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون٢٢                  | - £ V |
| أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا                                                            | - £ A |
| أنه كان في سفر فصلَّى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين:                                      | - ٤٩  |
| أنه كان له جرين تمر فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم ٥٢                    | -0•   |
| أنه كان له سهوة فيها تمرٌ، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه                                           | -01   |
| أنها ذكرت قراءة رسول الله ٢ [ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ] ٧٩                            | -04   |
| أنهم كانوا إذا تعلُّموا من النبي r عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها ٢١                        | - ٥٣  |
| إني أشتهي أن أسمعه من غيري                                                                      | -08   |
| إني لأعرف أصوات رُفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل٨٤                                     | -00   |
| أو صى بكتاب الله <b>U</b>                                                                       | -07   |
| أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كلِّه١٥                                                        | - ° V |
| أول سورة أنزلت فيها سجدة [ وَالنَّجْمِ ]، فسجد رسول الله r وسجد من خلفه ٩١                      | - o A |
| أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثَ خَلِفَاتٍ                                | -09   |
| أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟                                                         | - 7 • |
| أيكم يحبُّ أن يغدو كل يوم إلى بُطحان                                                            | -71   |
| بئسها لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت؛ بل نُسِّيَ                                             | - 77  |
| بئسم الله حل أن يقول: نسبت سورة كيت وكيت، أو نسبت آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي ٢٤                 | - ٦٣  |

فهرس الأحاديث والآثار

| بتُّ مع عبد الله بن مسعود، فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه٧٩     | -78   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| بينا أنا أسير مع رسول الله r بين الجحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، ٥٩    | -70   |
| تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد بيده لهو أشدُّ تفلتاً من الإبل في عقلها ٦٤  | - 77  |
| تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة ؟ قال: نعم، قال: إذا قرأتها غُدوة أجرت منا ٥٣    | - 77  |
| تقرَّبْ إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحبّ إليه من كلامه٧٧         | - ٦٨  |
| تلك السكينة تنزّلت للقرآن ٤٥                                                    | - ٦٩  |
| تلك الملائكة كانت تستمع لكح ٤ ٥                                                 | - V • |
| ثلاث آيات يقرأً بهنَّ أحدكم في صلاته خير له من ثلاثِ خلفاتٍ عظامٍ سهان٣٦        | -٧1   |
| الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة                   | - ۷ ۲ |
| الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض، وفيكم الأسود ٦٩          | -٧٣   |
| خرج علينا رسول الله ٢،ونحن نقرأً القرآن وفينا الأعرابي والعجمي                  | -٧٤   |
| خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله ٢ يُصلِّي لنا                    | -٧0   |
| خيركم من تعلم القرآن وعلمه                                                      | -٧٦   |
| رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع                            | -٧٧   |
| رأيت النبي ٢ يقرأ وهو على ناقته أو جمله، وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح ٨٠     | -٧٨   |
| رأيت رسول الله ٢ يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجِّع ٧٩، ٨٨       | - ۷ 9 |
| زيّنوا بالقرآن بأصواتكم٧٦ .٨٤                                                   | - A • |
| سجد النبي ٢ [بالنجم]، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس ١٠٠٠          | - 1   |
| سجد وجهي للذي خلقه [وصوَّره] وشقَّ سمعَه وبصرَه،                                | - 1   |
| سجدنا مع النبي ٢ في [إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ]، و [ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ] | - ۸۳  |
| سمعت النبي ٢ يقرأ في المغرب بالطُّور                                            | - \ { |
| سمعت رسول الله ٢ يقرأ: [ وَالتِّين وَالزَّيْتُونَ ] في العشاء٧٧                 | - A O |

| ٨٦- سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر٥٥                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٧- شيَّبتني: هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون٢٦                                                                 |
| ۸۸- صدقت وهي کذوب                                                                                                      |
| <ul> <li>٨٩ صلوا كها رأيتموني أصلي</li> </ul>                                                                          |
| ٩٠ - صليت مع النبي ٢ ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة ٢٥، ٨٢، ٨٢                                          |
| ٩١ - الصيام والقرآن يشفعان للعبديوم القيامة                                                                            |
| ٩٢ - عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نورٌ لك في الأرض وذخرٌ لك في السهاء ١٥                                         |
| t أنه صلى بالجهاعة صلاة الصبح، فقرأ سورة يوسف $t$ أنه صلى بالجهاعة صلاة الصبح، فقرأ سورة يوسف $t$                      |
| ٩٤ - فأنزل الله U: [ لاَ يُكلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ] . ١ ٥ |
| ٩٥ - فرأيت النبي ٢ قرأ سجدة ثم سجد، فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره ١٠١                                              |
| ٩٦ - فهي المانعة تمنع من عذاب القبر                                                                                    |
| ٩٧ - في أربعين يوماً                                                                                                   |
| ٩٨ - قال لي رسول الله ٢: اقرأ عليَّ القرآن                                                                             |
| ٩٩ - قال:قد فعلت                                                                                                       |
| ١٠٠ - قال: نعم                                                                                                         |
| ۱۰۱ - قام النبي ٢ بآية حتى أصبح يردِّدها                                                                               |
| ١٠٢ - قد شيَّبتني هود وأخواتها                                                                                         |
| ١٠٣ - قرأ النبي ٢ النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد                                                     |
| ١٠٤ - قرأت على النبي r [ وَالنَّجْمِ ] فلم يسجد فيها                                                                   |
| ٥٠٥ - قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد٧                                                  |
| ١٠٦ - قمت مع رسول الله ٢ ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يَمُرُّ بآية رحمة إلا وقف فسأل ٢٦                                   |
| ١٠٧ - كان أميراً على سرية، وكان يقرأ [قُلْ هُوَ الله أَحَد] ويختم بها صلاتهح٥٧                                         |

فهرس الأحاديث والآثار ١٢٨

| ۱۰۸ - كان أنس بن مالك t إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٩ - كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشاه سحابة ٥٥                     |
| ١١٠-كان رسول الله ٢ يتعوذ من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا ٥٩        |
| ١١١ - كان رسول الله ٢ يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر وسجد وسجدنا معه ٩٩      |
| ١١٢ - كان رسول الله ٢ يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً                          |
| ١٠٠ - كان رسول الله ٢ يقول في سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مراراً١٠٠               |
| ١١٤ - كان رسول الله ٢ يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا ٢٢                      |
| ١١٥-كان النبي ٢ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما٧٥                        |
| ١١٦ - كان النبي ٢ يستمع قراءة رجل في المسجد، فقال: رحمه الله لقد أذكرني آية ٢٥           |
| ١١٧ - كان النبي ٢ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ٢٠٠٠ ٩٣، ٩٣              |
| ۱۱۸ - كان النبي ٢ يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة                                        |
| ١١٩ - كان يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن                                         |
| ١٢٠ - كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه٧٢               |
| ١٢١ - كان يمدُّ مداً: ثم قرأ: [ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ]٧٨                    |
| ١٢٢ - كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربها أسر، وربها جهر                                     |
| ١٢٣ -كنت أسمع صوت النبي ٢ وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجِّع القرآن ٧٩                 |
| ١٢٤ - كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائماً، وقاعداً،                                             |
| ١٢٥ - لأعلِّمَنَّك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد                     |
| ١٢٦ - لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة ٤٩     |
| ١٢٧ - لا حسد إلاّ في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ٣٧ |
| ١٢٨ - لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب                                                  |
| ١٠٨ - لا يفقه من قدأ القد آن في أقل من ثلاث                                              |

| ١٣٠ - لا يقعد قوم يذكرون الله <b>U</b> إلا حفَّتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣١ - لا يمس القرآن إلا طاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٣ - لا يموتن أحدكم إلاّ وهو يُحسن الظن بالله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٣٣ - لقد أُنزل عليَّ الليلة سورة لِحَيُّ إليَّ مما طلعت عليه الشمس٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣٤ - لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٥ - اللهم أمتي أمتي المتي أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي أمتي اللهم اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم الم اللهم الل |
| ١٣٦ - اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٧ - لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ح ٢٣، ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣٨ - لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٩ - لو طَهُرَتْ قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٤٠ - لولا أن يجتمع الناس حولي لرجَّعت كما يرجِّع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٤١ - ليس (ص) من عزائم السجود، وقد رأيت النبي ٢ يسجد فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٤٢ - ليس لهذا غدونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤٣ - ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٤٤ - ما أَذِنَ الله لشيء ما أَذِنَ لنبيِّ حَسَن الصوت يتغنَّى بالقرآن١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٤٠ - ما أَذِنَ الله لشيءٍ ما أَذِنَ لنبيِّ يتغنَّى بالقرآن يجهر به٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٤٦ - ما لهذا غدونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٤٧ - ما من الأنبياء نبي إلا أُعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٤٨ - الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤٩ - الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وزينوا لقرآن بأصواتكم٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٥٠ - مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥١ - مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترُّجة ريحها طيب وطعمها طيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| فهرس الأحاديث والآثار | (17.) |
|-----------------------|-------|
|                       |       |

| ١٠ - من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله٧                                                     | <b>7</b> c             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ، ١ -من أراد العلم، فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم الأولّين والآخرين٧                           | ۳د                     |
| ١٠ - من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يُكتَبْ من الغافلين                             | ٤ د                    |
| ١٠ -من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال٣                                       | o 0                    |
| ١٠ - من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ: [إذا الشمس كورت]ح٠               | <b>٦</b> د             |
| ١ - من سمّع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به١                                           | ٧ د                    |
| ١٠ - من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج٧                                        | ٥ ٨                    |
| ١٠ - من غشنا فليس منّا٧                                                                     | ۹ د                    |
| ١٠ -من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بهائة آية كتب من القانتين٧                | ٦.                     |
| ١٠ - من قرأ القرآن فليسأل الله به؛ فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس ٠ ٤، ٩    | ٦١                     |
| ١٠ - من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ح ٤      | ٦٢                     |
| ١٠ - من قرأ بمائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلة٧                                            | ٦٣                     |
| ١٠ - من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ٣٣، ٥٠                      | ٦ ٤                    |
| ١٠ - من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين ٤                  | 10                     |
| ١٠ - من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنها قرأه ٨٠٠ | 17                     |
| ١٠ - هذا باب من السهاء فُتِح اليوم لم يُفتح قطُّ إلا اليوم، فنزل منه ملك١                   | ٦٧                     |
|                                                                                             |                        |
| ١٠ - هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا٥                           |                        |
| ١٠ - هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا                            | ٦٨                     |
|                                                                                             | 7.A<br>7.9             |
| ١٠ - هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا                            | ٦٨<br>٦٩<br>٧٠         |
| ۱۲ - هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا                            | 1 A<br>V •<br>V 1      |
| <ul> <li>١٠ - هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا</li></ul>         | 7.A<br>7.9<br>V·<br>V) |

| ١٧٤ - وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهم كتاب الله فيه الهدى والنور [هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى . ١٥     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٥ - والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن٥٨                                                             |
| ١٧٦ - والقرآن حجة لك أو عليك                                                                              |
| ١٧٧ - والله الذي لا إله غيره ما أُنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ٦٥                        |
| ١٧٨ - ورجل تعلُّم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها٧٠                               |
| ١٧٩ - وقد تركت فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به:كتاب الله، وأنتم تُسألون عني فهاذا أنتم قائلون؟ . ١٤ |
| ١٨٠ - وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن                                                              |
| ١٨١ - وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، ٤٠           |
| ١٨٢ - وما يدريك أنها رقية؟                                                                                |
| ١٨٣ - ومن قرأ [ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون ] عُدِلت له بربع القرآن٥٠                                  |
| ١٨٤ - يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظم؟                                                 |
| ١٨٥ - يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلّي تخفض صوتك؟                                                            |
| ١٨٦ - يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود٧٥                                                   |
| ١٨٧ - يا أيها الناس إنها نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ٩٢                       |
| ١٨٨ - يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال:أتفوّقه تفوُّقاً                                                   |
| ١٨٩ - يا عقبة تعوذ بهما فما تعوّذ متعوذ بمثلهما                                                           |
| ١٩٠ - يَجِيءُ القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلِّه فيُلبس تاج الكرامة                                    |
| ١٩١ - يَجِيءُ القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ ٢٣                                 |
| ١٩٢ - يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك ٤٤                   |
| ١٩٣ - يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا. آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا                                   |
| ١٩٤ - يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتِّل كما كنت تُرتِّل في الدنيا ٣٤، ٢٤                              |

### فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضسوع                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣          | المقدمة                                                             |
| ٦          | المبحث الأول مفهوم القرآن العظيم:                                   |
| <b>y</b> . | المبحث الثاني: القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان                      |
| ۸          | المبحث الثالث: عظمة القرآن الكريم وصفاته:                           |
| ۸          | ١ - كتاب عام للعالمين                                               |
| لله۸       | ٢ - المعجزة العظمى،الذي تحدَّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمث |
| ٩          | ۳ - هدى للمتقين                                                     |
|            | ٤ - هدى للناس جميعاً                                                |
| ١٠         | ٥ - يهدي للتي هي أقوم:                                              |
| ١٠         | ٦ - روحٌ وحياةٌ                                                     |
|            | ٧- نور: يهدي به الله من يشاء من عباده                               |
| ١٠         | ۸ – فرقان۸                                                          |
| ١٠         | ٩ - شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين                          |
| 11         | ١٠ - القرآن تبيانٌ لكل شيء                                          |
| 11         | ١١- لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه                         |
| 11         | ١٢ - تكفَّل الله بحفظه                                              |
| 11         | ۱۳ - کتابٌ واضحٌ مبین                                               |
| 11         | ١٤ - أُحْكِمَتْ آياته                                               |
| 11         | ١٥ - فُصِّلت آياته                                                  |

| فهرس الموضوعات                                              | (177)    |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| ١٦ - تذكرةٌ لمن يخشى                                        |          |
| ١٧ - ما تَنَزَّلت به الشياطين                               | ١٢       |
| ١٨ - آياتٌ بيِّناتٌ في صدور أهل العلم                       |          |
| ١٩ - ذِكْرٌ وقرآنٌ مبين                                     |          |
| ٢٠- أحسن الحديث                                             | ١٢       |
| ٢١- عليٌّ حكيم                                              | ١٢       |
| ٢٢- بصائرُ للناس                                            | ١٣       |
| ٢٣- قرآنٌ مجيدٌ                                             | ١٣       |
| ٢٤ - قرآنٌ كريمٌ                                            | ١٣       |
| ٢٥- لو أنزله الله على الجبال لتصدَّعت                       | ١٣       |
| ٢٦- يهدي إلى الحقِّ وإلى طريقٍ مستقيم، ومصدِّقٌ لما بين يدي | ١٣       |
| ٢٧ - يهدي إلى الرُّ شد                                      | ١٣       |
| ۲۸- في لوح محفوظ                                            | ١٣       |
| ۲۹- القرآنُ وصيَّة رسول الله r                              | ١٣       |
| ٣٠- والقرآن العظيم: من ابتغى الهُدى من غيره أضلّه الله      | ١٥       |
| المبحث الرابع: تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء           | أنواع:١٧ |
| النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القر  | ريم      |
| ١ - تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول .      | ١٧       |
| ٢ - الذين أوتوا العلم يتأثَّرون به                          | ١٧       |
| ٣- الذين أنعم الله عليهم                                    | ١٧       |
| ٤ - من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان         | ١٨       |
| ٥ - المُؤمنون تقشَعِرُّ جلودهم عند قراءة القرآن             | ١٨       |
|                                                             |          |

| فهرس الموضوعات |           |   | (146) |
|----------------|-----------|---|-------|
|                |           |   |       |
|                | ٠ t - ٠ t | 1 | ti -  |

| ٦- الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كها جاء ذلك في سنة النبي ٢١٩       |
| النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس٢١                 |
| المبحث الخامس: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح: ٢٤.        |
| النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر:                                       |
| النوع الثاني: حض النبي ٢ على تدبر القرآن:٢٥                                     |
| النوع الثالث: حث الصحابة t على تدبر القرآن:٢٦                                   |
| النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك:                         |
| وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة أنواع٣١                               |
| النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه٣١                              |
| النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به٣١         |
| النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه٣١                   |
| النوع الرابع: هجر تدبُّره وتفهّمه، ومعرفة ما أراد المتكلم به منه٣١              |
| النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض القلوب والأجساد ٢٢٠٠٠٠ |
| المبحث السادس: فضل تلاوة القرآن اللفظية:                                        |
| تلاوة حكمية                                                                     |
| تلاوة لفظية                                                                     |
| ١ - أمر الله النبي ٢ بتلاوة القرآن                                              |
| ٢- من قرأ حرفاً فله به عشر حسنات٣٠                                              |
| ٣- القرآن يشفع لأصحابه                                                          |
| ٤ - در حات صاحب القرآن في الحنة                                                 |

| (140) | فهرس الموضوعات |
|-------|----------------|
|       |                |

| ٣٥     | ٥ -الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٦     | المبحث السابع: فضل قراءة القرآن في الصلاة:                      |
| ٣٦     | ١ - قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم                  |
| ٣٦     | ٢ - من قرأ في صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين            |
| ٣٧     | ٣- من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين                         |
| ٣٧     | ٤ - من قرأ بمائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلةٍ                 |
| ٣٧     | ٥ - لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين                            |
| ٣٨     | ٦ - من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل        |
| ۲۹:    | المبحث الثامن: فضل تعلُّم القرآن وتعليمه، ومدارسته              |
| ٣٩     | ١ - قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيرٌ من ناقتينِ عظيمتينِ          |
| ٣٩     | ٢- خير الناس وأفضلهم من تعلَّم القرآن وعلَّمه                   |
| ٣٩     | ٣- أربعُ نِعَمٍ عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد   |
| لی     | ٤ - أربعُ فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قومٍ يذكرون الله تعالم  |
| ٤٠     | ٥ - وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلُّمه لله <b>U</b>               |
| ٤١     | المبحث التاسع: فضل حافظ القرآن العامل به:                       |
| ٤١ a   | ١ - التالي لكتاب الله العامل به يُوفَّى أجره ويزيده الله من فضل |
| ٤١     | ٢ - مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة                   |
| ٤١     | ٣- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة                       |
|        | ٤ - درجات حافظ القرآن في الجنة                                  |
|        | ٥ - يُحلَّى صاحب القرآن بتاج وحُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه     |
| عنهعنه | ٦ -من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي       |

| فهرس الموضوعات | (147                       |
|----------------|----------------------------|
|                |                            |
| 7 A M          | <br>1 1 11 . 7 12 . 12 . 1 |

| ٧- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به       |
|-----------------------------------------------------------|
| ٨- حامل القرآن يُعطَى الملك بيمينه، والخلد بشماله         |
| ٨- حامل القرآن يُعطَى الملك بيمينه، والخلد بشماله         |
| ٩ - القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة، ويدخل السرولا عليه ٤٤ |
| ١٠ - يرفع الله بالقرآن العاملين به، ويضع به من أعرض عنه   |
| المبحث العاشر: فضائل سور معينة مخصصة:                     |
| ١ - فضائل سورة الفاتحة:                                   |
| الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم                   |
| الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب             |
| الفضل الثالث: من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب     |
| الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى     |
|                                                           |
| ٧ - فضل سورة البقرة وآل عمران:                            |
| ۲ - فضل سورة البقرة وال عمران:                            |
|                                                           |
| الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابهم ٤٩  |
| الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابها     |
| الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابهم     |
| الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابهما    |
| الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابهما    |
| الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابها     |
| الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابهما    |

| (ITV) | فهرس الموضوعات |
|-------|----------------|
|       |                |

| الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة٥٣ |
|----------------------------------------------------------------------|
| ٣ - فضل سورة الكهف٥٣                                                 |
| الفضل الأول:من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عُصِم من الدجال٣٥          |
| الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور          |
| الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف ٤٥                      |
| ٤ - فضل سورة الفتح ٤٥                                                |
| ٥ - فضل سورة الملك:                                                  |
| الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له٥٥                             |
| الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر٥٥                  |
| ٦ - فضل سورة [ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ] تعدل ربع القرآن٥٦   |
| ٧- فضل سورة [ قُلْ هُوَ الله أَحَد ]:٥٦                              |
| ٨ - فضل المعوذات:                                                    |
| الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى بها                               |
| الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم                             |
| الفضل الثالث: مما يدل على فضلها أمر النبي ٢ بقراءتها دبر كل صلاة     |
| الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء              |
| ٩ - فضل المعودتين:                                                   |
| الفضل الأول: المعوذتان لم يُرَ مثلهن                                 |
| الفضل الثاني: كان النبي ٢ يتعوذ بهن                                  |
| الفضل الثالث:ما تعوَّذ مُتعَوِّذٌ بمثلها                             |
| المبحث الحادي عشر: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله                     |

| فهرس الموضوعات | 144 |
|----------------|-----|
|                |     |
| ~ (            |     |

| ٦١                      | فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٦٤                      | المبحث الثاني عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته:                  |
| ٦٧                      | المبحث الثالث عشر: آداب تلاوة القرآن الكريم وتعظيمه.              |
| ٦٧                      | الأدب الأول:معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛فإنه كلام الله U        |
| بادات شه <b>U</b> سادات | الأدب الثاني: إخلاص النية لله تعالى؛ لأن تلاوة القرآن من أعظم الع |
| ٧١                      | الأدب الثالث: أن يقرأ بقلب حاضر، وبتدبر ما يقرأ ويتفهّم معانيه    |
| ٧٢                      | الأدب الرابع:أن يقرأ على طهارة؛لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالح   |
| ٧٣                      | الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي t                 |
| ν ξ                     | الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة                 |
| ν ξ                     | الأدب السابع: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة    |
| ٧٥                      | الأدب الثامن: يُحسِّن صوته بقراءة القرآن الكريم، ويترنَّم به      |
| ٧٨                      | الأدب التاسع: يُرتِّل القرآن ترتيلاً                              |
| ۸۲                      | الأدب العاشر: إذا مرَّ القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله          |
| ۸۲                      | الأدب الحادي عشر :يقرأ القرآن على ترتيب المصحف،فيقرأ الفاتحة      |
| ۸۳                      | الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذَّ أحد بصوته:            |
| Λξ                      | النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن:                    |
| ۸٥                      | النوع الثاني: الإسرار بالقراءة وإخفائها:                          |
| ۸٧                      | الأدب الثالث عشر:يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة       |
| ۸٩                      | الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآن                  |
| ٩٠                      | الأدب الخامس عشر :سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع        |
| ٩٠                      | ١ - فضل سجو د التلاوة عظم                                         |

| (149) | فهرس الموضوعات |
|-------|----------------|
|       |                |

| ٩٠  | ٢ - سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع. |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٩٣  | ٣- سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد لم يسجد . |
| ٩٤  | ٤ - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة           |
| ٩٨  | ٥ - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت                |
| ٩٨  | ٦ -صفة سجود التلاوة                                    |
| ١٠٠ | ٧- الدعاء في سجود التلاوة                              |
| 1.1 | الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف:               |
| ١٠٣ | الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة          |
| 1.0 | الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن                       |
| 11. | المبحث الرابع عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن:           |
| 118 | المبحث الخامس عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن:        |
| ١١٨ | المبحث السادس عشر: أخلاق معلم القرآن:                  |
| 177 | فهرس الأحاديث والآثار                                  |
| 181 | فهرس الموضوعات                                         |

#### كتب للمؤلف

طبة ٥١ العم ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٦ الفاهيم الصحيحة للجه ٥٧ مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى ٦٢ مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الدعوة إلى الله تعالى ـف التـــابعين وأتبـــاعهم في الـــدعوة إلى الله تعــــالى كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة ات الداعيــة النـــاجح في ضـــوء الكتـــاب والــ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله (٢/١) ٧٢ الذكر والدعاء والعلاَّج بالرقى من الكتاب والسنة (٤/١) ٨٢ ٨٣ أثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين في ضوء الكتاب والسنة ٨٤ وداع الرسول صلى الله عليه وس 10 ٩١ مواق ٩٢ إجاب ٩٣ أبراج الزجاج في سيرة الحجاج: تأليف عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) ع ٩ الجنة والنار: تأليف عبد الرحمن بن سعيد بن على رحمه الله (تحقيق) سىنة ا ٩٥ اغروة فتح مكة: تاليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقيق) وء الكتـــاب والـــسنة | ٩٦ | سيرة الشاب الصالح عبدالرحمن بن سعيد بن بن علي وهف رحمه الله |

ان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها ـدة الواسـ رح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة نور التوحيـد وظلمـات الـشرك في ضـوء الكتـاب والـسنة | ٥٥ دى وظلمــات الــضلال في ض ـين أهـــل الـ سنة (۲/۱) وء الكتـــاب والــ حسبر ومجالات وء الكت منزلــة الــصلاة في الإســلام في ضــوء الكتـ حصلاة فخ ضد قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين في ضوء الكتاب والسنة سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب والسنة صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع في ضوء الكتاب والسنة لاة المؤمن: مضهوم، وفضائل، وآداب، وأنواع، وأحكام (٣/١) صارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ٤٧

| مؤلف                                                                                | كتسب ( مترجمسة ) للـ                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٣ حصن المسلم باللغة النيبالية                                                       | * أو لا: حصن المسلم باللغات الآتية: ١                    |
| * ثانياً: كتب مترجمة الغة الأوردية:                                                 | ١ حصن المسلم باللغة الإنجليزية                           |
|                                                                                     | ٢ حـــ صن المـــ سلم باللغـــة الفرنــ سية ٢             |
|                                                                                     | ٣ حصن المسلم باللغة الأوردية ٣                           |
|                                                                                     | ٤ حصن المسلم باللغة الإندونيسية ٤٤                       |
| <ul> <li>تور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة</li> </ul>                   | ٥ حصن المسلم باللغة البنغالية ٥                          |
| ٣ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولنزوم اتباعها                                      | ٦ حصن المسلم باللغة الأمهرية ٢٠                          |
| ٣ نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة                                    | <ul> <li>احصن المسلم باللغة المسواحلية المسام</li> </ul> |
| ٣ الربا: أضراره وآشاره في ضوء الكتاب والسنة                                         | ٨ حصن المسلم باللغة التركية ٨                            |
| ٣ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة                                       | ٩ حصن المسلم باللغة الهوساوية ٩                          |
| ع <u>صلاة التطوع في ضوء الكتاب والسنة</u>                                           | ١٠ حصن المسلم باللغة الفارسية                            |
| ٤ نـور التقـوى وظلمات المعاصـي (دار الـسلام)                                        | ١١ حصن المسلم باللغة الماليبارية                         |
| <ul> <li>٤ نـور الإسـلام وظلمات الكفر (دار الـسلام)</li> </ul>                      | ١٢ حصن المسلم باللغة التاميلية                           |
| ٤ الفوز العظيم والخسران المبين (دار السلام)                                         | ١٣ حصن المسلم باللغة أليوريا ٣                           |
| <ul> <li>النور والظلمات في الكتاب والسنة (دار السلام)</li> </ul>                    | ا ٤ حصن المسلم باللغة البشتو ٤                           |
| <ul> <li>قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام)</li> </ul>             | ١٥ حصن المسلم باللغة اللوغندية ٥                         |
| <ul> <li>نور الهدى وظلمات الضلال (دار السلام) ثالثاً</li> </ul>                     | ١٦ حصن المسلم باللغة الهندية                             |
| ئ نــور الــشيب وحكــم تغــييره (دار الــسلام)                                      | ۱۷ حصن المسلم باللغة الماليزية ۷                         |
| * ثالثاً: كتب مترجمة للغات أخرى:                                                    | ١٨ حصن المسلم باللغة الصينية                             |
| ع مرشد الحاج والمعتمر والزائر (باللغة الماليبارية )                                 | ١٩ حصن ١١ سلم باللغة الشيشانية                           |
| عُ الـدعاء مـن الكتـاب والـسنة (باللغـة الفارسـية)                                  | ٢٠ حصن المسلم باللغة الروسية ٩                           |
| o بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (باللغة الإندونيسية)                                | ٢١ حصن المسلم باللغة الألبانية                           |
| <ul> <li>نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية</li> </ul> | ٢٢ حصن المسلم باللغة البوسنية                            |
| ° الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية)                                        | ٢٣ حصن المسلم باللغة الألمانية                           |
| مالاة المريض (باللغة مليبارية - دار السلام)                                         | ٢٤ حصن المسلم باللغة الأسبانية                           |
| o رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية – دار السلام)                                    | ٢٥ حصن المسلم باللغة الفلبينية « مرناو » ع               |
|                                                                                     | ٢٦ حصن المسلم باللغة الفلبينية « تجالوج »                |
|                                                                                     | ٢٧ حصن المسلم باللغة الصومالية                           |
|                                                                                     | ٢٨ حصن المسلم باللغة الطاجكية                            |

| ــــة | ــــة الأذريـــــ | سلم باللغ      | <u> صن الم</u> | ۲۹ حـــ |
|-------|-------------------|----------------|----------------|---------|
| ــــة | ــة اليابانيـــ   | ــسلم باللغـــ | <u>صن الم</u>  | ٣٠ حــ  |